# توضيح المسائل

بشرح

المقدمة العشماوية

في ضوء الكتاب والسنة

تأليف

أبي زكريا أحمد بن أبي بكر آل مصطفى الرِّغَاسِي

جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

# مُقَدَّمَةُ الشَّارِحِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي فَجَّرَ يَنَابِيعَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْحِكَمِ الْمُحَمَّدِيَّةِ عَلَى قُلُوبِ الْقَاصِدِينَ، وَأَنَاطَ الْحَيْرَاتِ بِالتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ، وَفَضَّلَ بِهِ بَعْضَ عِبَادِهِ الْمُصْطَفِينَ عَلَى غَيْرِهِمْ تَفْضِيلًا، وَسَوَّغَ لَهُمُ الْعُوْصَ وَالسِّبَاحَةَ فِي بِحَارِ الْمَعَارِفِ الرَّبَّانِيَّةِ، فَاسْتَخْرَجُوا عَيْرِهِمْ تَفْضِيلًا، وَسَوَّغَ لَهُمُ الْعُوْصَ وَالسِّبَاحَة فِي بِحَارِ الْمَعَارِفِ الرَّبَّانِيَّةِ، فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا دُرَرَ الْفُوَائِدِ الْعَالِيَةِ، وَزَبَارِجَ الْمَعَارِفِ النَّفِيسَةِ، وَاسْتَضَاءَ بِهَا النَّاسُ طَرِيقَهُمُ الْمُوبِهُمْ بِالْأَنْوَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَعَبَدُوا خَالِقَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ اللهُ تَعَالَى، فَأَشْرَقَتْ قُلُوبُهُمْ بِالْأَنْوَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَعَبَدُوا خَالِقَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ وَبَعُرُونِ خَبْطِ عَشْوَاءَ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ.

وَصَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ عَلَى خَيْرِ مَنْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ، وَعُمْدَةِ الْفُقَهَاءِ، سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ وَحَامِلِ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ وَحَامِلِ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الطَّيِبِينَ النَّيِّرِينَ أَفْضَلِ الْفُقَهَاءِ وَأَئِمَّتِهِمْ، وَمَنْ سَارَ وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الطَّيِبِينَ النَّيِّرِينَ أَفْضَلِ الْفُقَهَاءِ وَأَئِمَّتِهِمْ، وَمَنْ سَارَ عَلَى دَرْبِهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْحِسَابِ.

أُمَّا بَعْدُ: لَيْسَ مِنَ الْمُتَرَدَّدِ فِيهِ أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ بَذَلُوا جُهْدَهُمْ فِي اسْتِنْبَاطِ مَسَائِلِ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ مِنْ أَدِلَّتِهَا الْإِجْمَالِيَّةِ وَالتَّفْصِيلِيَّةِ، وَدَوَّنُوا فِي ذَلِكَ مُدَوَّنَاتٍ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ مِنْ أَدْلِيَّهَا الْإِجْمَالِيَّةِ وَالتَّفْصِيلِيَّةِ، وَدَوَّنُوا فِي ذَلِكَ مُدَوَّنَاتٍ عَدِيدَةٍ مَا بَيْنَ الْمُطَوَّلَاتِ وَالْمُخْتَصَرَاتِ، وَالْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ عَلَى اخْتِلَافِ الْآرَاءِ وَالْمَدَاهِب، وَمِنْ هَذِهِ الْمُتُونِ الْمُخْتَصَرَاتِ: (مَثْنُ الْمُقَدَّمَةِ الْعَشْمَاوِيَّةِ) لِأَبِي النَّجَا وَالْمَدَاهِب، وَمِنْ هَذِهِ الْمُتُونِ الْمُخْتَصَرَاتِ: (مَثْنُ الْمُقَدَّمَةِ الْعَشْمَاوِيَّةِ) لِأَبِي النَّجَا عَبْدِ الْبَارِي بْنِ أَحْمَدَ الْعَشْمَاوِي الْأَرْهَرِي، الْمُدَوَّنُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَالِكِي، الَّذِي عَلَى الْقَرْنِ الْعَاشِرِ الْهِجْرِي، لَا شَكَ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ أَشْهَرِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ عَاشَ فِي الْقَرْنِ الْعَاشِرِ الْهِجْرِي، لَا شَكَ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ أَشْهَرِ الْكَتَابِ الْفِقْهِيَّةِ عَاشَ فِي الْقَرْنِ الْعَاشِرِ الْهِجْرِي، لَا شَكَ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ أَشْهَرِ الْكَتَابِ الْفِقْهِيَّةِ وَالْتَعْضِ الْمُدَوْنِ الْعَاشِرِ الْهِجْرِي، لَا شَكَ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ أَشْهَرِ الْكُتَابِ الْفِقْهِيَّةِ

الْمُصَنَّفَةِ عَلَى مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ، لَاسِيَمَا فِي غَرْبِ إِفْرِيقِيًّا حَيْثُ كَانَ الْكِتَابُ مُقَرَّرًا فِي الْحَلْقَاتِ وَالْمَجَالِسِ الْعِلْمِيَّةِ يُعَقِّبُ مُخْتَصَرَ الْأَخْضَرِي تَدْرِيسًا، حَيْثُ تَكُونُ الدِّرَاسَةُ عَلَى الْمَرَاحِلِ: فَفِي الْمَرْحَلَةِ الْأُولَى: يَبْدَأُ الطَّالِبُ بِ (مُخْتَصَرِ الْأَخْضَرِي) لِأَبِي زَيْدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّغِيرِ الْأَخْضَرِي، الْمُتَوَقَّ: (695) هـ، وَفِي الثَّانِيَةِ: يَدْرِسُ عَبْدِ اللهِ الشَّاذَلِي الْمَنْوفِي، الْمُتَوَقَّ: (الْمُقَدَّمَةَ الْعِزِيَّةَ) لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشَّاذَلِي الْمُتَوقَّ: (1308) هـ، وَفِي الرَّابِعَةِ: (الرِّسَالَةَ الْقَيْرُوانِيَّةَ) لِأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ الشَّاذَلِي الْمُتَوقَّ: (1308) هـ، وَفِي الرَّابِعَةِ: (الرِّسَالَةَ الْقَيْرُوانِيَّةَ) لِأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَيْرُوانِيَّةً ) لِأَبِي الْمُتَوقَّ: (1308) هـ، وَفِي الرَّابِعَةِ: (الرِّسَالَةَ الْقَيْرُوانِيَّةَ) لِأَبِي الْمُتَوقَّ: (1308) هـ، وَفِي الرَّابِعَةِ: (الرِّسَالَةَ الْقَيْرُوانِيَّةَ) لِأَبِي الْمُتَوقَّ: (1308) هـ، وَفِي السَّالِكِ إِلْمُقَلِقَ السَّالِكِ إِلْمُ مُنَوْقِ: (1308) هـ، وَفِي السَّالِكِ إِلْمُ مُنْوَقِ الْمُتَوقَةِ: (1308) هـ، وَفِي السَّالِكِ إِلْمَةُ وَلَى الْمُتَوقَةِ: (1307) هـ، وَفِي السَّالِكِ الْمُتَوقَةُ (1201) هـ، عَلَى لِخَلِلُ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُتَوقِ: (1307) هـ، وَفِي بَعْضِ الْحَلْقَاتِ يُقَدَّمُ (أَقْرَبَ الْمُسَالِكِ) لِإِنِي الْمُرَكِقِ الشَّيْدِينِ وَعَيْدِ اللَّيَادِينِ وَغَرْمِمْ الْمُحْتَصَرَ، وَهَذَا مُتَعَارَفٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الطَّلَيَةِ وَالْعُلَمَاءِ النَّيْحِيرِينَ وَغَرْمِمْ وَغُرْبِ إِوْرِيقِيَّا.

وَقَدْ شَرَحْتُ كِتَابَ (مُخْتَصَرِ الْأَخْضَرِي) مُنْذُ سَبْعِ سَنَوَاتٍ، وَسَمَّيْتُهُ (الْكَوْكَبَ الدُّرِيَّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْأَخْضَرِي) يَزِيدُ عَلَى حَمْسِمِائَةِ صَفْحَةٍ (500) ثُمَّ لَمَّا رَأَيْتُ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ الْيَوْمَ لَا يَهْتَمُّونَ بِالْمُرَاجَعَةِ وَالتَّصَفُّحِ فِي الْمُطَوَّلاتِ حَتَّى مَغْزَاهَا، كَثِيرًا مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ الْيَوْمَ لَا يَهْتَمُّونَ بِالْمُرَاجَعَةِ وَالتَّصَفُّحِ فِي الْمُطَوَّلاتِ حَتَّى مَغْزَاهَا، بَلْ، يَسْأَمُونَ مِنْ ذَلِكَ وَيَتَكَاسَلُونَ فَتَفُوتَهُمُ الْفَوَائِدُ الْكَثِيرَةُ، بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ الْكَثِيرَةُ، بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ الْكَثِيرَةُ، بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ الْكَثِيرَةُ وَاضِحَةٍ بِغَضِ الْقِيَامِ بِشَرْحِهِ الْكِتَابُ وَأَمْثَالُهُ مِنَ الْمُطَوَّلاتِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهَا، حَمَلَنِي ذَلِكَ عَلَى الْقِيَامِ بِشَرْحِهِ الْكَثِيلِ مَسَائِلِهِ مَرَّةً أُخْرَى، وَذَلِكَ بِأَسْلُوبٍ سَهْلٍ، وَعِبَارَةٍ وَاضِحَةٍ بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ وَتَحْلِيلِ مَسَائِلِهِ مَرَّةً أُخْرَى، وَذَلِكَ بِأُسْلُوبٍ سَهْلٍ، وَعِبَارَةٍ وَاضِحَةٍ بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ

الْإِطْنَابِ وَالتَّوَسُّعِ، وَسَمَّيْتُهُ (تَقْرِيبَ الْمَقَاصِدِ بِشَرْحِ مُخْتَصَرِ الْأَخْضَرِي فِي ضَوْءِ الْإِطْنَابِ وَالسُّنَّةِ) يَزِيدُ عَلَى تِسْعِينَ وَمِائتَيْنِ صَفْحَةٍ (290) مَعَ أَيِّي حَاوَلْتُ عَلَى أَلَّا الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ) يَزِيدُ عَلَى تِسْعِينَ وَمِائتَيْنِ صَفْحَةٍ (290) مَعَ أَيِّي حَاوَلْتُ عَلَى أَلَّا وَالسُّنَّةِ عَلَى أَلَّا وَالسُّنَةِ وَالسُّنَةِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُولُولِ

ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّهُ مِنَ الْمُسْتَحْسَنِ أَنْ أَقُومَ بِشَرْحِ (مَتْنِ الْمُقَدَّمَةِ الْعَشْمَاوِيَّةِ) إِتْمَامًا لِلْفَائِدَةِ، وَذَلِكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ قِلَّةِ كُتُبِ شُرُوحِهِهِ الَّتِي تُنَاسِبُ الطَّلَبَةَ عَلَى اخْتِلَافِ دَرَجَاتِهِم، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَمُخْتَصَرِ الْأَخْضَرِي مِنْ حَيْثُ الْعِنَايَةُ بِشَرْحِهِ وَتَحْلِيلِهِ، مَعَ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ شَرَحَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَأَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ الْفِيشِي، الْمُتَوَفَّ: (972)ه، وَهُوَ أَقْدَمُهُمْ، إِذْ أَنَّهُ عَاشَ مَعَ الْمُصَنِّفِ فِي الْعَصْرِ الْوَاحِدِ، وَاسْمُ كِتَابِهِ: (الْمَنْحُ الْإِلَهِيَّةِ) وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْعِي الشِّبْرَاخِيتِي، الْمُتَوَفَّ: (1106)ه، وَاسْمُهُ: (الْمَوَارِدُ الشَّهِيَّةُ) وَالشَّيْخِ صَالِحِ عَبْدِ السَّمِيعِ الْآبِي الْأَزْهَرِي، الْمُتَوَفَّ: (1335)ه، وَاسْمُهُ: (الدُّرَرُ الْبَهِيَّةُ) وَعَبْدِ الْمَجِيدِ الشَّرْنُوبِي الْأَزْهَرِي الْمُتَوَفَّ: (1349)ه، وَاسْمُ كِتَابِهِ: (الْمَحَاسِنُ الْبَهِيَّةُ بِشَرْحِ الْعَشْمَاوِيَّةِ) وَجَمَالِ الدِّينِ أَبِي الْيُسْرِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْغُمَارِي، الْمُتَوَفَّ: (1418)ه، وَاسْمُهُ: (إِتْحَافُ ذَوِي الْهِمَمِ الْعَالِيَةِ بِشَرْحِ الْعَشْمَاوِيَّةِ) وَغَيْرِهَا، لَكِنْ مُعْظَمُ هَذِهِ الشُّرُوحِ كَمَا ذَكَرْتُ لَكَ لَا تَخْلُوا مِنَ التَّعْقِيدِ، وَعَدَمِ الْاسْتِشْهَادِ بِالْأَدِلَّةِ الَّتِي هِيَ أَصْلُ يَنَابِيعِ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ إِلَّا الْأَخْذُ بِمَشْهُورَاتِ ابْنِ أَبِي زَمَنِينَ الْأَنْدُلُسِي، الْوَاقِعَةِ فِي مُؤَلَّفَاتِهِ كَالْمُقَرَّبِ فِي اخْتِصَارِ الْمُدَوَّنَةِ وَشَرْحِ مُشْكِلِهَا، وَاسْتِظْهَارَاتِ ابْنِ رُشْدٍ الْجَدِّ الْوَاقِعَةِ فِي مُصَنَّفَاتِهِ كَالْمُقَدِّمَاتِ الْمُمَقِدَاتِ، وَالْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ تَصَانِيفِهِ، وَتَرْجِيحَاتِ ابْنِ يُونُسِ التَّمِيمِي الْوَاقِعَةِ فِي كِتَابِهِ

(الْجَامِعِ لِمَسَائِلِ الْمُدَوَّنَةِ) وَغَيْرِهِ مِنْ تَصَانِيفِهِ، مَعَ الْوِجَازَةِ بِحَيْثُ لَا يَجِدُ مُطَالِعُهَا جَدُوًى يُشْفِي عِلَّتُهُ وَيُرْوِي غُلَّتُهُ كَمَا لَا يَحْصُلُ عَلَى الْمَغْزَى الْمَطْلُوبِ، رَحِمَ اللهُ تَعَالَى جَدُوًى يُشْفِي عِلَّتُهُ وَيُرْوِي غُلَّتُهُ كَمَا لَا يَحْصُلُ عَلَى الْمَغْزَى الْمَطْلُوبِ، رَحِمَ اللهُ تَعَالَى جَمِيعًا وَتَقَلَ مَوَازِينَهُمْ عَلَى مَجْهُودَاتِهِمْ هَذِهِ.

ثُمَّ إِنَّنِي أَسْلُكُ فِي هَذَا الشَّرْحِ الْمَسْلَكَ الَّذِي سَلَكْتُهُ فِي شَرْحِ (مُخْتَصَرِ الْأَخْضَرِي) الثَّانِي، أَعْنِي مَسْلَكَ الْاخْتِصَارِ وَعَدَمِ التَّوسُّعِ وَالْإِطْنَابِ فِي الْمَسْأَلَةِ، إِلَّا إِذَا دَعَتِ النَّانِي، أَعْنِي مَسْلَكَ الْاخْتِصَارِ وَعَدَمِ التَّوسُّعِ وَالْإِطْنَابِ فِي الْمَسْأَلَةِ، إِلَّا إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ، لِأَنَّ الشَّرْحَ مُصَنَّفُ لِأَجَلِ الطَّلَبَةِ الْمُبْتَدِئِينَ فَقَطْ لَا غَيْرِهِمْ، أَسْأَلُ اللّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْأَكْرَمِ الْأَجَلِّ، وَيُسَجِّلَهُ فِي مَوَازِينِ اللّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْأَكْرَمِ الْأَجَلِّ، وَيُسَجِّلَهُ فِي مَوَازِينِ حَسَنَاتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّهُ مِنْ وَرَاءِ الْقَصْدِ وَحَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

## أَخُوكُمْ فِي الْإِسْلَامِ أَبُو زَكَرِيًّا الرِّغَاسِيُّ.

تَحْرِيرًا: (1) مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ (11) سَنَةَ (1445) هـ - (9) مِنَ الشَّهْرِ (5) سَنَةَ رَكُوبِرًا: (1) مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ (11) سَنَةَ (2445) هـ - (9) مِنَ الشَّهْرِ (5) سَنَةَ (2024) م.

# تَرْجَمَةٌ مُخْتَصَرَةٌ لِلْعَلَّامَةِ الْعَشْمَاوِي

وَاسْمُهُ: أَبُو النَّجَا عَبْدُ الْبَارِي بْنُ أَحْمَدِ بْنِ عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ عَتِيقِ بْنِ الشَّيْخِ حَسَنِ الْعَشْمَاوِي الْقَاهِرِي الْأَزْهَرِي الْمَالِكِي، كَذَا قَالَ عَنْهُ السَّخَاوِي فِي الضَّوْءِ اللَّامِعِ، وَعَدَّهُ مِنْ تَلَامِذَتِهِ.

وَكَانَ مِمَّنْ عَاشُوا فِي الْقَرْنِ الْعَاشِرِ الْهِجْرِي الَّذِي يُوَافِقُ الْقَرْنَ السَّادِسَ عَشَرَ الْمِيلَادِي، وَهُو مَنْسُوبٌ إِلَى قَرْيَةِ عَشْمَا تَابِعَةٍ لِمُحَافَظةِ الْمَنُوفِيَّةِ بِجُمْهُورِيَّةِ مِصْرَ الْعَرَبِيَّةِ.
الْعَرَبِيَّةِ.

وَهَذَا مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ تَرْجَمَةِ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ الْبَحْثِ، وَالَّذِي تَبَيَّنَ لِي أَنَّ تَرْجَمَتَهُ عَزِيزَةٌ، وَالْمَعْرُوفَ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

أَسْأَلُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُتَقِّلَ مَوَازِينَهُ عَلَى هَذَا الْمَجْهُودِ الَّذِي خَلَّفَهُ لِلْعَالَمِ الْإِسْلَامِي، وَكَذَلِكَ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ أَسْهَمُوا فِي تَوْضِيحِ مَا فِي طَيَّاتِهِ مِنَ الْمَعَانِي، وَأَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَنَا وَلِوَالِدِينَا، وَيَجْعَلَ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ مَأْوَانَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

### مُقَدِّمَةُ صَاحِبِ الْمَثْنِ

قَالَ الشَّيخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْبَارِي الْعَشْمَاوِيُّ الرِّفَاعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: سَأَلَنِي بَعْضُ الْأَصْدِقَاءِ أَنْ أَعْمَلَ مُقَدِّمَةً فِي الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكِ بْنِ أَسْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَجَبْتُهُ إِلَى ذَلِكَ رَاجِيًا لِلثَّوَابِ.

#### الشَّرْحُ

الْمُصَنِّفُ لَمْ يُصَدِّرْ كِتَابَهُ هَذَا بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُنَةُ المُصَنِّفِينَ عَفَا اللهُ عَنْهُ، وَلَعَلَّهُ أَسَرَّ بِهِمَا فِي قَلْبِهِ كَمَا أَحْسِبُ، فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ غُنْيَةُ عَنْ تَصْدِيرِ الْكِتَابِ بِهِمَا، وَإِنْ كَانَ الْافْتِتَاحُ بِالْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ كِتَابَةً أَفْضَلَ وَأَحْسَنَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْاقْتِدَاءِ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُنَّةِ وَسُولِهِ عَلَى وَاللّهُ عَنْهُ وَلَعَلَاهُ وَاللّهُ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولُهُ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَسُولُوهُ عَلَى وَلَا عَلَى وَلْكَ عَلَى وَلَا عَلَى وَالْعَلَامُ وَلِهُ عَلَى وَسُولُهُ وَسُولِهِ عَلَى وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَلَا عَلَى وَالْعَلَامُ وَالْعَلَى وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَامُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَامُ وَالْعَلِهُ وَلَا عَلَى وَالْعَلَامُ الللهُ عَلَى وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَ

وَلَفْظُ (الشَّيْخِ) بِفَتْحِ الشِّيْنِ وَسُكُونِ الْيَاءِ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الرَّجُلُ الْمُسِنُّ الَّذِي ظَهَرَتْ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الْهَرَمِ مِنْ حَمْسِينَ سَنَةً فَمَا فَوْقَ، ثُمَّ صَارَ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ ذِي مَكَانَةٍ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الْهَرَمِ مِنْ خَمْسِينَ سَنَةً فَمَا فَوْقَ، ثُمَّ صَارَ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ ذِي مَكَانَةٍ وَمَنْزِلَةٍ مِنْ عِلْمٍ أَوْ رِيَاسَةٍ أَوْ جَاهٍ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَيُجْمَعُ عَلَى شُيُوخٍ وَأَشْيَاخٍ وَشِيحَةٍ وَشِيحَةً وَمُشَايِحَ.

وَأُمَّا (الْإِمَامِ) فَهُوَ كَبِيرُ النَّاسِ رِيَاسَةً أَوْ عِلْمًا أَوْ جَاهًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ الَّذِي يُقْتَدَى بِهِ، وَ(الْعَلَّامَةِ) بِفَتْح الْعَيْنِ وَاللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ صِيغَةُ الْمُبَالَغَةِ مِنْ عَلِمَ عَلَى زِنَةِ فَعَّالَةٍ،

وَهُوَ مَنْ لَهُ بَاعٌ طَوِيلٌ فِي الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، أَيْ: الْعَالِمُ الْكَبِيرُ وَاسِعُ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَهُوَ مَنْ لَهُ بَاعٌ طَوِيلٌ فِي الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَالْهَاءُ دَلَالَةً عَلَى الْاسْمِ لَا لِلتَّأْنِيثِ.

قَوْلُهُ: « سَأَلَنِي بَعْضُ الْأَصْدِقَاءِ أَنْ أَعْمَلَ مُقَدِّمَةً فِي الْفِقْهِ » أَيْ: طَلَبَ مِنِي بَعْضُ أَصْدِقَائِي وَأَحِبَائِي أَنْ أُصَنِّفَ كِتَابًا مُخْتَصَرًا مُشْتَمِلًا عَلَى جُمْلَةٍ مِنَ الْفِقْهِ بِحَيْثُ أَصْدِقَائِي وَأَحِبَائِي أَنْ أُصنِّف كِتَابًا مُخْتَصَرًا مُشْتَمِلًا عَلَى جُمْلَةٍ مِنَ الْفِقْهِ بِحَيْثُ يَكُونُ كَالْمُقَدَّمَةِ الَّتِي يَبْدَأُ بِهَا الطَّالِبُ الْمُبْتَدِئُ قَبْلَ الدُّحُولِ فِي أُمَّهَاتِ الْكُتُبِ الْمُطَوَّلَاتِ الْمُدَوِّنَةِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَالْمُصَنِّفُ هُنَا أَبْهَمَ هَذَا السَّائِلَ وَلَمْ يَذْكُرْ لَنَا مَنْ الْمُطَوَّلَاتِ الْمُدَوِّنَةِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَالْمُصَنِّفُ هُنَا أَبْهَمَ هَذَا السَّائِلَ وَلَمْ يَذْكُرْ لَنَا مَنْ هُوَ لِمَصْلَحَةٍ مِنَ الْمَصَالِحِ، وَقَدْ يَكُونُ هَذَا السَّائِلُ مِنْ طَلَبَةِ الشَّيْخِ أَوْ أَقْرَانِهِ أَوْ أَقْرُانِهِ أَقْ أَوْرَانِهِ أَوْ أَقْرُانِهِ أَوْ أَقْرُانِهِ أَوْ أَقْرُائِهِ، وَعَلَى أَيِّ حَالٍ لَا حَاجَةَ لِلْقَارِئِ فِي مَعْرِفَةِ هَذَا السَّائِلِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقِ.

1- الْمَذْهَبُ الْحَنَفِي: نِسْبَةً إِلَى الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ النَّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ التَّمِيمِي الْكُوفِي، الْمَوْلُودِ سَنَةَ (80)ه الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (150)ه، وَيُقَالُ لِمَنْ يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ: الْحَنَفِيُّ، وَالْجَمْعُ: الْحَنَفِيَّةُ.

وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، أَيْ: بَعْضُ الْجَمَاعَةِ الْحَنَفِيَّةِ أَوِ السَّادَةُ الْحَنَفِيَّةُ الَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ إِلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ.

2- وَالْمَذْهَبُ الْمَالِكِي: نِسْبَةً إِلَى الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الْحِمْيَرِي الْمَدَنِي إِمَامِ دَارِ الْهِجْرَةِ، الْمَوْلُودِ سَنَةَ (93)ه الْمُتَوَفَّ سَنَةَ (179)ه، وَيُقَالُ لِمَنْ يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ: الْمَالِكِيُّ، وَالْجَمْعُ: الْمَالِكِيَّةُ.

3- وَالْمَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ: نِسْبَةً إِلَى الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِي الْمُطَّلِبِي الْمُكِّي، الْمَوْلُودِ سَنَةَ (154)ه الْمُتَوَفَّ سَنَةَ (204)ه، وَيُقَالُ لِمَنْ يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ: الْشَّافِعِيُّ، وَالْجَمْعُ: الْشَّافِعِيَّةُ.

4- وَالْمَذْهَبُ الْحَنْبَلِي: نِسْبَةً إِلَى الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ الشَّيْبَانِي الْبَغدَادِي، الْمَوْلُودِ سَنَةَ (164)ه الْمُتَوَفَّ سَنَةَ (179)ه، وَيُقَالُ لِمَنْ يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ: الْحَنْبَلِيُّ، وَالْجَمْعُ: الْحَنَابِلَةُ.

وَهَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ لَيْسُوا مِنَ التَّابِعِينَ حَاشَا أَبَا حَنِيفَةَ، بَلْ، هُمْ أَتْبَاعُ التَّابِعِينَ، لِأَنَّ التَّابِعِيَ هُوَ مَنْ لَقِيَ صَحَابِيًّا مُؤْمِنًا، وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ أَحَدَ هَؤُلَاءِ الْأَعْلَامِ لَقِيَ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ هُو مَنْ لَقِيَ صَحَابِيًّا مُؤْمِنًا، وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ أَتَا الصَّحَابَةِ، وَهُمْ: أَنسُ بْنُ مَالِكٍ، وَجَابِرُ غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ ذَكرَ أَنَّهُ لَقِيَ سَبْعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُمْ: أَنسُ بْنُ مَالِكٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَنيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَمَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَزْءٍ، وَوَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَع، وَعَائِشَةُ بِنْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْجَمِيع.

وَكَذَلِكَ لَيْسُوا مُنْفَرِدِينَ بِالْإِمَامَةِ فِي الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَالْاقْتِدَاءِ، بَلْ، هُنَاكَ مَنْ أَكْتَرُهُمْ عِلْمًا وَكَذَلِكَ لَيْسُوا مُنْفَرِدِينَ بِالْإِمَامَةِ فِي الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَالْاقْتِدَاءِ، بَلْ، هُنَاكَ مَنْ أَكْتَرُهُمْ عِلْمًا مِنَ التَّابِعِينَ كَفُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ: عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُنْهِ التَّابِعِينَ كَفُقَهَاءِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ،

وَقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، وَحَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَادٍ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ كَالْحَسَنِ الْبَصْرِي، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ شَيْخِ مَالِكِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الرُّهْوِي، وَحَلْقٌ سِوَاهُمْ رَحِمَ اللهُ الْجَمِيعَ، وَهُنَاكَ مَنْ يُسَاوِي هَوُّلَاءِ الْأَوْرَعَيَّةَ الْأَرْبَعَةَ عِلْمًا وَمَنْزِلَةً، كَسُفْيَانَ التَّوْرِي، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْرَاعِي، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُريْحٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي ذِنْبٍ، وَجَمِّ غَفِيرٍ سِوَاهُمْ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَى الْجَمِيعِ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ اللَّيْثَ بْنِ جُريْحٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي ذِنْبٍ، وَجَمِّ غَفِيرٍ سِوَاهُمْ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَى الْجَمِيعِ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ اللَّيْثَ بْنِ أَبِي ذِنْبٍ، وَجَمِّ غَفِيرٍ سِوَاهُمْ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَى الْجَمِيعِ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ اللَّيْثَ بْنِ سَعْدٍ، وَقَمْ وَاثْبَتُ مِنْ مَالِكٍ غَيْر أَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ يَقُومُوا بِهِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ أَنَ اللَّيْثَ وَالشَّهُرَةُ وَنَ اللهِ تَعَالَى، فَكَثِيرً مَا عَيْر أَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ يَقُومُوا بِهِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ أَنْ اللهُ يَوْمَ وَاللهُ هُرَةُ مِنَ اللهِ تَعَالَى، فَكَثِيرًا مَا تَجِدُ بَعْضَ مَنْ لَهُ مَوْهِبَةٌ أَوْ مَهَارَةٌ فِي شَيْءٍ مَا اللهُ هُرَةُ وَالْعَلْمِ، بِالرَّعْمِ مِنْ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ هُو أَكْثِرُ مِنْهُ مَهَارَةٌ فِي شَيْءٍ مَلْكُومُ وَالْتَشَرَ ذِكُونُ أَعْلَمُ وَأَفْضَلُ مِنْ كُلِ آحَدٍ، أَوْ لَيْسَ هُمَاكَ مَنْ فَاللّهُ مِنَ اللهُ يَلْ وَلَيْسَ هُمَاكَ مَنْ فَوْ الْنَاسَرُ فِي مِثْلُو ذَلِكَ الشَّيْءِ وَالْتَشَرَ ذِكْرُهُ أَعْلَمُ وَأَفْضَلُ مِنْ كُلِ آجَدٍ، أَوْ لَيْسَ هُمَاكَ وَلَا مَنْ مَنْ فَي مِثْلُو ذَلِكَ الشَّيْءِ وَالْمَالُومُ وَالْتَلْمَ وَالْتَلْمَ وَالْمَلْوَ وَالْمَلْ مَنْ فَاللّهُ مِنْ اللهُ وَلِلْ اللهُ اللهُ وَالْمَلْ مَنْ كُلِ آجَدٍ، أَوْلَ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

لَا شَكَّ أَنَّ هَوُّلَاءِ الْأَئِمَّةَ قَدْ حَارُوا عَلَى مَا لَمْ يَحُزْ عَلَيْهِ غَيْرُهُمْ مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنَ الْعُلْمِ وَالْفَصْلِ وَالشَّرَفِ وَالْقُدْوَةِ، إِذْ بِهِمْ شَرَحَ اللهُ تَعَالَى دِينَهُ وَشَرَائِعَهُ، فَأَوْضَحُوا مَا غَمُضَ مِنَ الْنُصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، وَحَلَّلُوا مَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ، وَعِلَاوَةً عَلَى الْمَذْكُورِ، مَا غَمُضَ مِنَ الْنُصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، وَحَلَّلُوا مَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ، وَعِلَاوَةً عَلَى الْمَذْكُورِ، مَا مَنَّ اللهُ تَعَالَى بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْإِيمَانِ الْوَافِرِ، وَالزُّهْدِ الْخَالِصِ الصَّافِي مَعَ الْوَرَعِ الْكَامِلِ مِنَّ اللهُ تَعَالَى بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ مُتَأْخِرِيهِمْ، فَجَزَى اللهُ هَوُّلَاءِ الْأَثِمَةَ عَلَى مَا قَدَّمُوا لِلْإِسْلَامِ مِنْ هَذِهِ الْخِدْمَةِ الْمَيْمُونَةِ، والْمَجْهُودَاتِ الْمُبَجَّلَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقِ.

وَقَوْلُهُ: « فَأَجَبْتُهُ إِلَى ذَلِكَ رَاجِيًا لِلثَّوَابِ » أَيْ قَبِلْتُ طَلَبَهُ وَرَضِيتُ بِهِ، فَصَنَّفْتُ هَذِهِ الْمُقَدَّمَةَ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ تَعَالَى وَطَلَبًا لِمَرْضَاتِهِ وَتَوَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَيْثُ أَرْجُو أَنْ يَخُونَ عَمَلِي هَذَا صَدَقَةً جَارِيَةً أَنْتَفِعُ بِغَلَّتِهَا بَعْدَ مَوْتِي إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

### بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوْءِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: اعْلَمْ وَفَّقَكَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ نَوَاقِضَ الْوُضُوْءِ عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحْدَاثٍ، وَأَسْبَابِ أَحْدَاثٍ، فَأَمَّا الْأَحْدَاثُ فَخَمْسَةٌ: ثَلَاثَةٌ مِنَ الْقُبُلِ وَهِيَ: الْمَذْيُ، وَالْوَدْيُ، وَالْبَوْلُ. وَاثْنَانِ مِنَ الدُّبُرِ وَهُمَا: الْعَائِطُ، وَالرِّيْحُ. وَأَمَّا أَسْبَابُ الْأَحْدَاثِ: فَالنَّوْمُ، وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: طَوِيْلٌ ثَقِيْلٌ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، قَصِيْرٌ خَفِيْفٌ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، طَوِيْلٌ الْوُضُوءَ، طَوِيْلٌ خَفِيْفٌ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، طَوِيْلٌ خَفِيْفٌ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، طَوِيْلٌ خَفِيْفٌ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، طَوِيْلُ خَفِيْفٌ يُسْتَحَبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ.

وَمِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَنْقُضُ الْوُضُوْءَ: زَوَالُ الْعَقْلِ بِالْجُنُوْنِ، وَالْإِغْمَاءِ، وَاللهِعْمَاءِ، وَالسُّكْرِ.

## الشَّرْحُ

بَدَأَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى كَلَامَهُ عَنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ خِلَافًا لِغَيْرِهِ مِنْ مُصَنِّفِي الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى كَلَامَهُ عَنْ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ الْمَالِكِيَّةِ الَّذِينَ يُصِنِّفُونَ الْمُحْتَصَرَاتِ، فَإِنَّهُمْ غَالِبًا يُقَدِّمُونَ الْكَلَامَ عَنْ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

كَأَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ (الْمُقَدَّمَةِ الْعِزِيَّةِ) وَشِهَابِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَعْدَادِي صَاحِبِ (إِرْشَادِ السَّالِكِ إِلَى أَشْرَفِ الْمَسَالِكِ) وَخَلِيلِ الْجُنْدِي صَاحِبِ الْبَعْدَادِي صَاحِبِ (إِرْشَادِ السَّالِكِ إِلَى أَشْرَفِ الْمَسَالِكِ) وَخَلِيلِ الْجُنْدِي صَاحِبِ الْبَعْدَادِي صَاحِبِ اللهُ الْجَمِيعَ بِأَحْسَنَ مَا عِنْدَهُ. اللهُ حَتَصَرِ، وَلِكُلِّ أُسْلُوبُهُ فِي التَّصْنِيفِ، فَجَزَى اللهُ الْجَمِيعَ بِأَحْسَنَ مَا عِنْدَهُ.

قَوْلُهُ: « نَوَاقِضُ » بِفَتْحِ النُّونِ جَمْعُ نَاقِضِ اسْمٌ مِنْ نَقَضَ يَنْقُضُ نَقْضُ نَقْضً السُّكُونِ النَّافِ، وَهُوَ إِفْسَادُ الشَّيْءِ بَعْدَ إِحْكَامِهِ، وَنَوَاقِضُ الْوُضُوءِ مُبْطِلَاتُهُ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا عَلَى التَّفْصِيل إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَوْلُهُ: « الْوُضُوءُ » بِضَمِّ الْوَاوِ وَالضَّادِ اسْمٌ مُشْتَقُّ مِنَ الْوَضَاءَةِ مَصْدَرٌ مِنْ وَضُوَّ يَوْضُوُ، بِمَعْنَى النَّظَافَةِ وَالْجَمَالِ، يُقَالُ: وَضُوَّ الرَّجُلُ أَيْ حَسُنَ وَجَمُلَ وَنَظُفَ، وَالْمَرَادُ بِالْوُضُوءِ هُنَا: غَسْلُ الْمُسْلِمِ بَعْضَ وَالْوَضِيءُ: الْحَسَنُ الْجَمِيلُ النَّظِيفُ، وَالْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ هُنَا: غَسْلُ الْمُسْلِمِ بَعْضَ أَعْضَائِهِ وَمَسْجِهِ الْبَعْضَ بِالْمَاءِ الطَّهُورِ لِرَفْعِ الْمَانِعِ مِنِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ، وَسُمِّي أَعْضَائِهِ وَمَسْجِهِ الْبَعْضَ بِالْمَاءِ الطَّهُورِ لِرَفْعِ الْمَانِعِ مِنِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ، وَسُمِّي الْوُضُوءُ بِذَلِكَ لِكُونِهِ يُجْمِلُ أَعْضَاءَ الْمُتَوضِّئِ الْمَعْسُولَةِ وَيُنظِفُهَا مِنْ أَدْرَانِ الظَّاهِرَةِ الْبُطَنَةِ، فَيُزِيدَهُ حُسْنًا وَجَمَالًا، وَأَيْضًا يَأْتِي صَاحِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلًا كَمَا قَالَ الصَّادِقُ الْمُصْدُوقُ عَنْ الْمُعْسُولَةِ وَيُنظِفُهَا مِنْ آثَارِ الْوُصُوءِ، الْمَاعِ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ، كَمَا يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » المائدة: (6)

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (136) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وَقُولُهُ عَلَيْ الْهُ عَلَيْ مَلَاهُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَى يَتَوَضَّاً » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَلَهُ فَضَائِلُ جَلِيلَةٌ رَافِعَةٌ لِلدَّرَجَاتِ، مُحِطَّةٌ لِلْحَطَايَا، وَيَكْفِي فِي إِثْبَاتِ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَلَهُ فَضَائِلُ جَلِيلَةٌ رَافِعَةٌ لِلدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا يَعْمُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ » أَلِي آخِرِ الْحَدِيثِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلَهُ أَيْضًا فَرَائِضُ لَا يَصِحُّ إِلّا بِهَا، وَسُنَنُ وَفَضَائِلُ لَا يَكْمُلُ بِدُونِهَا، وَنَوَاقِضُ مُبْطِلَةٌ لَهُ، وَالْمَعْرُوفُ تَقْدِيمُ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَالْفَضَائِلِ عَلَى النَّوَاقِضِ، لَكِنَّ الْمُؤَلِّفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَدَّمَ النَّوَاقِضِ، لَكِنَّ الْمُؤَلِّفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَدَّمَ النَّوَاقِضَ خِلَافًا لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ عَادَةٍ كَثِيرٍ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ، وَهَاكَ بَيَانَ هَذِهِ النَّوَاقِضَ عَلَى النَّوْقِضَ عَلَى النَّوَاقِضَ عَلَى النَّوَاقِضَ عَلَى النَّوَاقِضَ عَلَى النَّوْقِضَ عَلَى النَوْلُونَ عَلَى النَّوْقِضَ عَلَى النَّوْلُونُ عَلَى النَّوْلُونَ عَلَى النَّوْلِ عَلَى النَّوْلِ عَلَى النَّوْلُونِ عَلَى النَّوْ عَلَى النَّوْلُونُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّيْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُعَلِي اللْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

وَقَوْلُهُ: « اعْلَمْ وَفَقَكَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ نَوَاقِصَ الْوُضُوْءِ عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحْدَاثٍ، وَأَسْبَابِ أَحْدَاثٍ. فَأَمَّا الْأَحْدَاثُ فَحَمْسَةُ: ثَلَاثَةٌ مِنَ الْقُبُلِ وَهِيَ: الْمَدْيُ، وَالْبَوْلُ. وَاثْنَانِ مِنَ الدُّبُرِ وَهُمَا: الْغَائِطُ، وَالرِّيْحُ » يَعْنِي أَنَّ الْأَشْيَاءَ وَالوَدْيُ، وَالْبَوْلُ وَالْبَوْلُ وَالْبَوْلُ وَالْبَوْلُ وَهُمَا: الْغَائِطُ، وَالرِّيْحُ » يَعْنِي أَنَّ الْأَشْيَاءَ النِّي تُبْطِلُ الْوُضُوءَ عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحْدَاثُ، وَأَسْبَابُ الْأَحْدَاثِ، فَالْأَحْدَاثُ جَمْعُ عَدَثٍ، وَهُو النَّجَاسَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ الَّتِي تَكُونُ بِسَبَبِ حُرُوجِ الْخَارِجِ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ عَلَى خَمْسَةِ أَنْوَاعٍ، ثَلَاثَةٌ تَحْرُجُ مِنْ قُبُلِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ، وَالْحَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ عَلَى حَمْسَةِ أَنْوَاعٍ، ثَلَاثَةٌ تَحْرُجُ مِنْ قُبُلِ عَلَى الْمُوءِ وَاثْنَانِ مِنْ دُبُوهِ، فَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الَّتِي تَحْرُجُ مِنَ الْقُبْلِ فَهِيَ:

2- أخرجه البخاري برقم: (135) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

-3 أخرجه مسلم برقم: (251) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

1- الْمَدْيُ: بِفَتْحِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الذَّالِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ عَلَى الْأَفْصَحِ، وَيَجُوزُ كَسْرُ النَّالِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ، وَهُو مَاءٌ رَقِيقُ لَزِجٌ يَخْرُجُ مِنْ مَجْرَى الْبَوْلِ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ وَالتَّقْبِيلِ النَّالِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ، وَهُو مَاءٌ رَقِيقُ لَزِجٌ يَخْرُجُ مِنْ مَجْرَى الْبَوْلِ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ وَالتَّقْبِيلِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمُدَاعَبَاتِ الزَّوَاجِيَّةِ، وَهُو مُبْطِلٌ لِلْوُضُوءِ كَمَا هُو حَاصِلُ الْمَذْهَب، وَبِهِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمُدَاعَبَاتِ الزَّوَاجِيَّةِ، وَهُو مُبْطِلٌ لِلْوُضُوءِ كَمَا هُو حَاصِلُ الْمَذْهَب، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً، وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ الْمَقْدَادُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

2- وَالْوَدْيُ: كَالْمَذْيِ وَزْنًا: وَهُوَ مَاءٌ تَخِينٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ عَقِبَ الْبَوْلِ، يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، لِأَنَّ حُكْمَهُ كَحُكْمِ الْبَوْلِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

3- الْبَوْلُ: وَهُوَ مَعْرُوفُ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى بَكْرِ أَبِيهِمْ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ يَنْتَقِضُ بِحُرُوجِ الْبَوْلِ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى نَجَاسَتِهِ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الْاثْنَانِ الَّذَانِ يَخْرُجَانِ مِنَ الدُّبُرِ فَهُمَا:

1- الْغَائِطُ: بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ اسْمٌ مِنْ غَاطَ يَغُوطُ غَوْطًا بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَسُكُونِ الْوَاوِ، وَهُوَ الْغَوْرُ، يُقَالُ: غَاطَ فِي الْمَاءِ يَغُوطُ فِيهِ إِذَا غَاصَ وَغَارَ فِيهِ، وَالْغَائِطُ اسْمٌ لِمَكَانِ وَهُوَ الْغَوْرُ، يُقَالُ: غَاطَ فِي الْمَاءِ يَغُوطُ فِيهِ إِذَا غَاصَ وَغَارَ فِيهِ، وَالْغَائِطُ اسْمٌ لِمَكَانِ مُنْخَفِضٍ وَاسِعٍ مُطْمَئِنٍ مِنَ الْأَرْضِ، تَقْصِدُهُ الْعَرَبُ عِنْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهَا تَسَتُّرًا عَنْ مُنْخَفِضٍ وَاسِعٍ مُطْمَئِنٍ مِنَ الْأَرْضِ، تَقْصِدُهُ الْعَرَبُ عِنْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهَا تَسَتُّرًا عَنْ أَعْيُنِ النَّاظِرِينَ، فَاتَسَعَ ذَلِكَ وَصَارَ يُطْلَقُ عَلَى الْبِرَازِ الَّذِي يَعْنِي مَا تَطْرَحُهُ الْأَمْعَاءُ مِنْ فَضَكَرِ النَّاظِرِينَ، فَاتَسَعَ ذَلِكَ وَصَارَ يُطْلَقُ عَلَى الْبِرَازِ الَّذِي يَعْنِي مَا تَطْرَحُهُ الْأَمْعَاءُ مِنْ فَضَكَرِ النَّاظِرِينَ، فَاتَسَعَ ذَلِكَ وَصَارَ يُطْلَقُ عَلَى الْبِرَازِ الَّذِي يَعْنِي مَا تَطْرَحُهُ الْأَمْعَاءُ مِنْ فَضَكَرَ الطَّعَامِ، وَيُجْمَعُ عَلَى: أَغْوَاطٍ وَغِيطَانٍ، وَهُوَ مُبْطِلُ لِلْوُضُوءِ بِالْإِجْمَاعِ.

<sup>4-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور: ( 135 ) ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة: ( 225 )

2- الرِّيعُ: بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَهِيَ الْهَوَاءُ كَرِيهُ الرَّائِحَةِ الْمَعْرُوفُ الَّذِي يَخْرُجُ بِقُوَّةٍ مِنَ الْأَمْعَانِ إِشَارَةً إِلَى خُرُوجِ الْغَائِطِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَتُسَمَّى الَّتِي تَخْرُجُ بِلَا صَوْتٍ يُسْمَعُ الْأَمْعَانِ إِشَارَةً إِلَى خُرُوجِ الْغَائِطِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَتُسَمَّى الَّتِي تَخْرُجُ بِلَا صَوْتٍ يُسْمَعُ فُسَاءً، وَنَقِيضُهَا ضُرَاطًا، وَهِيَ مُبْطِلٌ لِلْوُضُوءِ بِالْإِجْمَاعِ، وَكُلُّ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْخَارِجَةِ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، وَتُسَمَّى حَدَثًا أَصْعَرَ، وَيَشْهَدُ عَلَى الْخَارِجَةِ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، وَتُسَمَّى حَدَثًا أَصْعَرَ، وَيَشْهَدُ عَلَى كَوْنِهَا نَاقِضَةً لَهُ قَوْلُهُ عَلِيْ : « لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّا » كَوْنِهَا نَاقِضَةً لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: « وَأَمَّا أَسْبَابُ الْأَحْدَاثِ: فَالنَّوْمُ، وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: طَوِيْلٌ ثَقِيْلٌ يَنْقُصُ الْوُضُوءَ، قَصِيْرٌ خَفِيْفٌ لَا يَنْقُصُ الْوُضُوءَ، قَصِيْرٌ خَفِيْفٌ لَا يَنْقُصُ الْوُضُوءَ، وَصِيْرٌ خَفِيْفٌ لَا يَنْقُصُ الْوُضُوءَ » يَعْنِي أَنَّ الْقِسْمَ التَّانِي مِنْ قِسْمَيْ نَوَاقِضِ طَوِيْلٌ خَفِيْفٌ يُستَحَبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ » يَعْنِي أَنَّ الْقِسْمَ التَّانِي مِنْ قِسْمَيْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ هُو أَسْبَابُ الْأَحْدَاثِ، وَالْأَسْبَابُ جَمْعُ سَبَبٍ، وَهُو مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ، وَالْمَقْصُودُ بِأَسْبَابِ الْأَحْدَاثِ، وَالْأَسْبَابُ جَمْعُ سَبَبٍ، وَهُو مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى خَصُولِ الْحَدَثِ، وَالْمَقْصُودُ بِأَسْبَابِ الْأَحْدَاثِ: مَظَنَّةُ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى حُصُولِ الْحَدَثِ، وَإِلَىٰ الْعَلَىٰ بَيَانَهَا فِيمَا يَلِي:

1- النَّوْمُ: وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ عَلَى حَاصِلِ الْمَذْهَبِ، أَحَدُهَا: طَوِيلٌ ثَقِيلٌ، وَهُوَ الَّذِي يُذْهِبُ بِإِدْرَاكِ صَاحِبِهِ وَوَعْيِهِ حَتَّى الْاسْتِيقَاظِ مِنْهُ، وَثَانِيهَا: قَصِيرٌ تَقِيلٌ، وَهُوَ الَّذِي يُذْهِبُ بِإِدْرَاكِ صَاحِبِهِ وَوَعْيِهِ حَتَّى الْاسْتِيقَاظِ مِنْهُ، وَثَانِيهَا: قَصِيرٌ تَقِيلٌ، وَهُو كَسَابِقِهِ، وَيَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ مِنْ كِلَيْهِمَا، لِكَوْنِ الْإِنْسَانُ لَا يَدْرِي مَاذَا حَدَثَ فِي النَّوْم، وَلَوْ لَا ضَعْفُ حَدِيثِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ لَكَانَ وَلَوْ لَا ضَعْفُ حَدِيثِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ لَكَانَ

5- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور: ( 135 ) ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة: ( 225 )

مِنْ أَصْرَحِ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ: « الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّا هُ أَخْرَجَهُ أَجُو وَكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّا هُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَمَعَ ذَلِكَ التَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ انْتِقَاضُ الْوُضُوءِ بِالنَّوْمِ الثَّقِيلِ مُطْلَقًا، لِكَوْنِهِ مَظَنَّةَ الْحَدَثِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَثَالِثُهَا: قَصِيرٌ حَفِيفٌ: وَهُو نَقِيضُ الْقَصِيرِ التَّقِيلِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ لَا يُذْهِبُ بِالْإِدْرَاكِ وَالْإِحْسَاسِ كُلِّهِ، بَلْ، يَشْعُرُ صَاحِبُهُ بِحَرْكَاتِ الْأَشْيَاءِ، وَرَابِعُهَا: طَوِيلٌ حَفِيفٌ خِلَافُ الطَّوِيلِ الثَّقِيلِ، وَلَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِهِمَا جَمِيعًا عَلَى حَاصِلِ الْمَذْهَبِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ مِنَ الطَّوِيلِ الْحَفِيفِ، لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ مِنَ الْقَصِيرِ الْحَفِيفِ إِلَى يُسْتَحَبُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ مِنَ الطَّويلِ الْحَفِيفِ، لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ مِنَ الْقَصِيرِ الْحَفِيفِ إِلَى مُطَنَّةِ الْحَدَثِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ، أَيْ عَدَمَ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِالْحَفِيفِ مُطْلَقًا حَدِيثُ أَنسِ مَظَنَّةِ الْحَدَثِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ، أَيْ عَدَمَ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِالْحَفِيفِ مُطْلَقًا حَدِيثُ أَنسِ مَظَنَّةِ الْحَدَثِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ، أَيْ عَدَمَ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِالْحَفِيفِ مُطْلَقًا حَدِيثُ أَنسِ مُن اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَنتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَنتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ أَصْحَابُ رَحْبَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَمِنْ أَسْبَابِ الْحَدَثِ أَيْضًا: زَوَالُ الْعَقْلِ بِسَبَبِ الْجُنُونِ أَوِ الْإِغْمَاءِ أَوْ شُرْبِ الْمُسْكِرَاتِ، وَ(الْجُنُونُ) بِضَمِّ الْجِيمِ مَصْدَرٌ مِنْ جَنَّ يَجِنُّ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ سَتْرُ الشَّيْءِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْجَنَّةُ وَالْجَنِينَ، الشَّيْءِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْجَنَّ لِكَوْنِهِمْ مَسْتُورِينَ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، وَكَذَلِكَ الْجَنَّةُ وَالْجَنِينَ، لِأَنَّهُ مَسْتُورٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَجَنَّ اللَّيْلُ أَي اشْتَدَتْ ظُلْمَتُهُ، وَالْمُرَادُ هُنَا زَوَالُ الْعَقْلِ بِوَاسِطَةِ السِّحْرِ، أَوْ شُرْبِ الْمُسْكِرَاتِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَالْمَجْنُونُ: الَّذِي ذَهَبَ عَقْلُهُ وَوَعْيُهُ بِرُمَّتِهِ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَوْنِ الْعَقْلُ يَسْتَتِرُ وَيَفْسُدُ، وَأَمَّا (الْإِغْمَاءُ) فَهُو مَصْدَرُ وَوَعْيُهُ بِرُمَّتِهِ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَوْنِ الْعَقْلُ يَسْتَتِرُ وَيَفْسُدُ، وَأَمَّا (الْإِغْمَاءُ) فَهُو مَصْدَرُ

6- أخرجه أبو داود برقم: (253) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ضعيف.

7- أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم: ( 200 )

مِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يُغْمَى إِغْمَاءً، وَهُوَ أَيْضًا زَوَالُ الْعَقْلِ وَذَهَابُهُ مُؤَقَّتًا لِعَارِضٍ مِنَ الْعَوَارِضِ، وَ(السُّكْرُ) مَصْدَرٌ مِنْ سَكِرَ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ الْكَافِ يَسْكُرُ بِفَتْحِهَا، وَهُوَ أَيْضًا زَوَالُ الْعَقْلِ مُؤَقَّتًا بِوسِيلَةِ شُرْبِ الْمُحَدَّرَاتِ، وَالْوُضُوءُ يَبْطُلُ بِكُلِّ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ أَيْضًا زَوَالُ الْعَقْلِ مُؤَقَّتًا بِوسِيلَةِ شُرْبِ الْمُحَدَّرَاتِ، وَالْوُضُوءُ يَبْطُلُ بِكُلِّ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مِنْ أَشَدِ مَظَنَّةِ وُقُوعِ الْحَدَثِ، وَرُبَّمَا يَخْرُجُ مِنْ صَاحِبِهِ الْبَوْلُ أُو الْعَائِطُ أَوِ الْعَائِطُ أَوِ الرِّيحُ أَوْ عَيْرُهَا مِنَ الْأَحْدَاثِ وَهُو لَا يَدْرِي، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الرِّدَّةُ، وَ(الرِّدَّةُ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمَفْتُوحَةِ اسْمُ الْهَيْئَةِ مِن ارْتَدَّ يَرْتَدُّ ارْتِدَادًا، وَهِيَ الرُّجُوعُ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ، كَأَنْ يَقُولَ الْمُسْلِمُ كَلِمَةً لَازِمَةً لِلْكُفْرِ، كَسَبِّ شَيْءٍ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ، أَوِ اعْتِقَادِ شَيْءٍ مِنْ مُوجِبَاتِ الْكُفْرِ، أَوْ بُغْضِ شَعِيرَةٍ مِنْ شَعَائِرِ الدِّينِ وَلَوْ عَمِلَ بِهَا ظَاهِرًا، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ وُضُوئِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ بِإِعَادَةِ الشَّهَادَتَيْنِ بَطَلَ وُضُوؤُهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ آخَرُ، وَذَلِكَ أَنَّ الرِّدَّةَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ مُبْطِلَةٌ لِلْأَعْمَالِ السَّابِقَةِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، كَأَبِي زَكَرِيًّا يَحْيَ بْنِ عُمَرَ الْكِنَانِي الْأَنْدُلُسِي مِنَ السَّادَةِ الْمَالِكِيَّةِ كَمَا نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِي فِي النَّوَادِرِ وَالرِّيَادَاتِ عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنُ الْأَوْزَاعِي، وَأَبِي تَوْرِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِي، وَالْحَنَابِلَةُ، وَاخْتَارَهُ تَقِيُّ الدِّينِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ، وَيَشْهَدُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » المائدة: (5) أَيْ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ تَعَالَى بَعْدَ الْإِيمَانِ، أَوْ مَنْ كَفَرَ بِرَبِّ الْإِيمَانِ، أَوْ مَنْ يَجْحَدُ الْإِيمَانَ، فَتَكُونَ الْبَاءُ صِلَةً، وَكُلُّ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَبِقَوْلِهِ عَلَيْ : « الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ » وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ الطُّهُورَ نِصْفُ الْإِيمَانِ، وَالرِّدَّةُ مُبْطِلَةٌ لَهُ، فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ بُطْلَانُ الْوُضُوءِ بِبُطْلَانِ الْإِيمَانِ، وَخَالَفَ

فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ فَقَالُوا بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ، وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُ ابْن الْقَاسِم فِي الْمَجْمُوعَةِ، وَذَلِكَ تَمَسُّكًا بِمَفْهُومِ خِطَابٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ » البقرة: (217) وَمَفْهُومُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنِ ارْتِدَادِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ لَم تَبْطُلْ أَعْمَالُهُ السَّابِقَةُ، وَشَرْطُ بُطْلَانِ الْأَعْمَالِ مِنَ الْارْتِدَادِ الْمَوْتُ قَبْلَ الرُّجُوع، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ عِنْدِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَائِلُونَ بِالْبُطْلَانِ أَخَذًا بِالْإِحْتِيَاطِ فِي الدِّينِ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَلَامٌ كَثِيرٌ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي بَسْطِهِ هُنَا خَشْيَةَ خُرُوجِ الْكِتَابِ عَنِ الْمَقْصُودِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. وَيَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ أَيْضًا بِالشَّكِّ فِي الْحَدَثِ، بِأَنْ يَتَرَدَّدَ الْمُتَوَضِّئُ فِي الْحَدَثِ بَعْدَ وْضُوئِهِ، أَأَحْدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا، أَوْ يَتَرَدَّدَ فِي الطَّهَارَةِ وَالْحَدَثِ مَعًا أَيُّهُمَا أَسْبَقُ، أَسَبَقَ الْوُضُوءُ الْحَدَثَ أُو الْعَكْسُ، هَذَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكُ بْنُ حَبِيبٍ فِي مَنْ شَكَّ هَلْ بَالَ أَمْ لَا؟ قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَبْطُلُ بِالشَّكِّ فِي الْحَدَثِ، بَلْ، هَذَا مُخَالِفٌ لِلْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْحُكْمِ بِإِبْقَاءِ الْأَشْيَاءِ عَلَى أُصُولِهَا حَتَّى يَتْبُتَ خِلَافُ ذَلِكَ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلِيَّةٍ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكُلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ ريحًا» 8 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

8- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: (137) ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث: (361) وَهَذَا الْحَدِيثُ هُو الْقَاعِدَةُ الْكُلِيَّةُ وَالْقَاطِعُ لِلنِّرَاعِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُو دَلِيلٌ قَاطِعُ الْبِبْقَاءِ الْأَشْيَاءِ عَلَى أُصُولِهَا حَتَى يَثْبُتَ خِلَافُ ذَلِكَ، فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْحَدَثِ وَثُبُوتُ وَلِاللهِ التَّوْفِيقُ. الطَّهَارَةِ، فَوَجَبَ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى ذَلِكَ حَتَى يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. الطَّهَارَةِ، فَوَجَبَ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى ذَلِكَ حَتَى يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. وَمِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ أَيْضًا مَسُّ الذَّكرِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ أَوْ بِطَرْفِهِ، أَوْ بِبَاطِنِ الْأَصَابِعِ، وَلَو كَانَ أُصْبُعُ الْمُسِرِ زَائِدًا عَلَى الْأَصْلِيَّةِ، أَيْ زَائِدًا عَلَى الْحَمْسَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ صَاجِبُهُ يُحِسُّ بِهِ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْأَلَمِ، وَالْبَرْدِ، وَالْحَرَارَةِ، وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشُّعُورِ صَاحِبُهُ يُحِسُّ بِهِ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْأَلْمِ، وَالْبَرْدِ، وَالْحَرَارَةِ، وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشَّعُورِ صَاحِبُهُ يُحِسُّ بِهِ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْأَلْمِ، وَالْبَرْدِ، وَالْحَرَارَةِ، وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشَّعُورِ وَالْحَمْسَةِ بِمَسِ الذَّكَ مِنَ الشَّعُورِ وَالْحَمْسِةِ اللَّهُ عَلَى الْمَاعِ الْأَصْلِيَّةِ، وَهَذَا، أَعْنِى: انْتِقَاضُ الْوُضُوءِ بِمَسِ الذَّكَ مِنَ الشَّعُورِ مَعْ عَيْدِ ذَلِكَ بِبَاطِنِ الْكَفِ أَو الْأَصَابِعِ هُو حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ مَا وَرَدَ بِإِلْمَامِعِ هُو حَاصِلُ الْمَدْهِبِ، وَذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ مَا وَرَدَ بِإِلْأُمْرِ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ وَمَا وَرَدَ بِإِسْقَاطِهَا، وَالْأَوْلُ حَدِيثُ بُسُرَةَ بِنْتِ مَقَ قَلَ الْتَهِمِ الللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِي عَلَى اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِي عَلَى اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِي عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ مُنْ اللهُ عَنْهُا، عَنِ النَّبِي عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ الْمُ مِنْ اللهُ عَنْهُا، عَنِ النَّبِي عَلَى اللهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ الْمُؤْمِ لَا اللهُ عَلْهُ الْمُعْرِقُ الللهُ عَنْهُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْم

وَالثَّانِي حَدِيثُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ وَعِنْدَهُ رَجُلُ كَأَنَّهُ بَدُويُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأَ؟ فَقَالَ رَجُلُ كَأَنَّهُ بَدُويُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأَ؟ فَقَالَ يَعْدُ بَدُويُّ، فَقَالَ: هَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ » 10 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

فَحَمَلُوا حَدِيثَ بُسْرَةً عَلَى مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ بِبَاطِنِ الْكَفِّ أَوِ الْأَصَابِعِ، وَحَدِيثَ طَلْقِ عَلَى مَنْ مَسَّهُ بِظَاهِرِ الْكَفِّ أَوِ الْأَصَابِعِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ رَجَّحَ حَدِيثَ طَلْقِ عَلَى مَنْ مَسَّهُ بِظَاهِرِ الْكَفِّ أَوِ الْأَصَابِعِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ رَجَّحَ حَدِيثَ طَلْقِ

<sup>9-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (181) عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنه.

<sup>10-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر: ( 182 ) والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر: ( 85 )

عَلَى حَدِيثِ بُسْرَةَ فَقَالَ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا، وَخَالَفَهُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَالظَّاهِرِيُّ فَقَالُوا بِالْبُطْلَانِ مُطْلَقًا تَرْجِيحًا لِحَدِيثِ بُسْرَةَ عَلَى حَدِيثِ طَلْقٍ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ فِي فَقَالُوا بِالْبُطْلَانِ مُطْلَقًا تَرْجِيحًا لِحَدِيثِ بُسْرَةَ عَلَى حَدِيثِ طَلْقٍ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ مِنَ الْأَخْذِ بِمَذْهَبِ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، غَيْرَ أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ التَقْيِيدِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ مِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَالْأَحْسَنُ حَمْلُ الْأَمْرِ فِي وَلَا مُعْدِيثِ الْبُسْرَةِ عَلَى النَّذْبِ وَالْاسْتِحْبَابِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَمِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ أَيْضًا اللَّمْسُ: أَيْ: لَمْسُ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: لَمْسُ الْمَرْأَةِ بِنِيَّةِ وُجُودِ اللَّذَةِ مَعَ وُجُودِهَا، ثَانِيهَا: لَمْسُهَا بِدُونِ قَصْدِ اللَّذَةِ مَعَ وُجُودِهَا، ثَانِيهَا: لَمْسُهَا بِنِيَّةِ وُجُودِ اللَّذَةِ مَعَ عَدَمٍ وُجُودِهَا، رَابِعُهَا: لَمْسُهَا بِدُونِ وَجُودِهَا، ثَالِثُهَا: لَمْسُهَا بِنِيَّةِ وُجُودِهَا، وَكُلَّا مِنَ التَّلَاثَةِ مَعَ عَدَمٍ وُجُودِهَا، وَكُلَّا مِنَ التَّلَاثَةِ الْأُولَى مُبْطِلٌ لِلْوُضُوءِ وَمُوجِبٌ لِاسْتِئْنَافِهِ قَصْدِ اللَّذَةِ مَعَ عَدَمٍ وُجُودِهَا، وَكُلَّا مِنَ التَّلَاثَةِ الْأُولَى مُبْطِلٌ لِلْوُضُوء وَمُوجِبٌ لِاسْتِئْنَافِهِ وَصُدِ اللَّذَةِ مَعَ عَدَمٍ وُجُودِهَا، وَكُلَّا مِنَ التَّلَاثَةِ الْأُولَى مُبْطِلٌ لِلْوُضُوء وَمُوجِبٌ لِاسْتِئْنَافِهِ مِنْ جَدِيدٍ، حَاشَا الرَّابِعَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ مِنْهُ، وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَإِلَيْهِ جَنِيدٍ، حَاشَا الرَّابِعَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ مِنْهُ، وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَإِلَيْهِ جَنِحَ الزُّهْرِيُّ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَمَرُويُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَمِنْ أَدِلَّةِ ذَلِكَ وَلُكَ يَعْلَى: « أَوْ لَامَسْتُمُ النِسَاء » النساء: 43 }.

وَالْمُرَادُ بِالْمُلَامَسَةِ هُنَا الْجَسُّ بِالْيَدِ، وَخَالَفَ هَؤُلَاءِ عَطَاءُ، وَطَاوُسُ، وَأَبُو حَنِيفَة، وَالْمُرَادُ بِالْمُلَامَسَةِ هُنَا الْجَسُّ بِالْيَدِ، وَخَالَفَ هَؤُلَاءِ عَطَاءُ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي وَتِلْمِيذُهُ أَبُو يُوسُفَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالُوا بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا، وَهُو مَذْهَبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَحَمَلُوا اللَّمْسَ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ عَلَى طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَحَمَلُوا اللَّمْسَ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ عَلَى اللهُ تَعَالَى: وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى: وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ تَعَالَى: وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ

اللهُ عَنْهَا: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَبَّلَ بَعضَ نِسَائِهِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ ﴾ 11 أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ: إِنَّ الْقُبْلَةَ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَلَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ »

وَالْقُبْلَةُ أَشَدُّ مِنَ اللَّمْسِ الَّذِي يَعْنِي الْجَسَّ بِالْيَدِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِالْبُطْلَانِ، فَلَزِمَ ذَلِكَ الْفُولُ فِعَدِمِ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ مِنْهُ، وَيُؤَيِّدُ تَفْسِيرَ اللَّمْسِ بِالْجِمَاعِ كَمَا فَسَّرَهُ بِذَلِكَ ابْنُ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ » البقرة: عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ » البقرة: 237

وَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسِّ هُنَا الْجِمَاعُ لَا الْجَسُّ بِالْيَدِ، إِذْ أَنَّ الْمَسَّ وَاللَّهُ وَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسِّ هُنَا الْجِمَاعُ لَا الْجَسُّ بِالْيَدِ، وَيَنُوبُ كُلُّ مِنْهُمَا مَنَابَ الْآخَرِ، وَاللهُ تَعَالَى كَلُّ مِنْهُمَا مَنَابَ الْآخَرِ، وَاللهُ تَعَالَى كَلُّ مِنْهُمَا مَنَابَ الْآخَرِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>11-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة: ( 179 )

# فَصْلٌ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ

وَلَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوْءُ بِمَسِّ دُبُرٍ، وَلَا أَنْثَيَيْنِ، وَلَا بِمَسِّ فَرْجِ صَغِيْرَةٍ، وَلَا قَيءٍ، وَلَا بِمَسِّ فَرْجِ صَغِيْرَةٍ، وَلَا بِمَسِّ وَلَا بِمَسِّ وَلَا بِقَهْقَهَةٍ فِي صَلَاةٍ، وَلَا بِمَسِّ وَلَا بِمَسِّ امْرَأَةٍ فَرْجَهَا، وَقِيْلَ: إِنْ أَلْطَفَتْ فَعَلَيْهَا الْوُضُوْءُ، والله أَعْلَمُ.

### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يَنْتَقِصُ الْوُضُوعُ بِمَسِ دُبُرٍ، وَلَا أَنْتَيَيْنِ ﴾ يَعْنِي أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَنْتَقِضُ بِمَسِ دُبُرِ، وَلَا أَنْتَيَيْنِ ﴾ يَعْنِي أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَنْتَقِضُ بِمَسِ الْمُتَوضِّيِ دُبُرَهُ أَوْ أَنْتَيَيْهِ، لِأَنَّ الدُّبُرَ وَالْأَنْتَيَيْنِ كَسَائِرِ أَعْضَاءِ الْجَسَدِ مِنَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَدَمِ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِها، وَأَيْضًا لَمْ يَتْبُتْ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَدَمِ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِها، وَأَيْضًا لَمْ يَتْبُتُ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَوْلُهُ: « وَلَا بِمَسِ فَرْجِ صَغِيْرةٍ، وَلَا قَيءٍ، وَلَا بِأَكْلِ لَحْمِ جَزُوْرٍ » وَكَذَلِكَ أَيْضًا لا يَنْتَقِضُ بِمَسِ فَرْجِ الْبِنْتِ الصَّغِيرةِ الَّتِي لَا تَشْتَهِي، أَيْ لَمْ تَبْلُغِ الْحُلْمَ، وَهَذَا هُوَ لَا يَنْتَقِضُ بِمَسِ فَرْجِ الْبِنْتِ الصَّغِيرةِ الَّتِي لَا تَشْتَهِي، أَيْ لَمْ تَبْلُغِ الْحُلْمَ، وَهَذَا هُو حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَيَّدَ ذَلِكَ بِعَدَمِ الشَّهْوَةِ كَمَا فِي النَّوَادِرِ وَالزِّيَادَاتِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَكَذَلِكَ لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِسَبَبِ خُرُوجِ الْقَيْءِ مُطْلَقًا، لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَلَا أَسْبَابِهَا، وَأَيْضًا لَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيّ عَيْلِيٍّ.

وَكَذَلِكَ لَا يَنْتَقِضُ بِأَكْلِ لَحْمِ الْجَزُورِ، وَ(الْجَزُورُ) بِفَتْحِ الْجِيمِ، وَهُوَ الْإِبِلُ، يُقَالَ لِلْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ، وَالْجَمْعُ: جُزُرٌ بِضَمِّ الْجِيمِ وَالزَّايِ، وَجَزَائِرُ بِفَتْحِهَا، وَهَذَا، أَعْنِي: لِلْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ، وَالْجَمْعُ: جُزُرٌ بِضَمِّ الْجِيمِ وَالزَّايِ، وَجَزَائِرُ بِفَتْحِهَا، وَهَذَا، أَعْنِي: عَدَمُ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِأَكْلِ لَحْمِ الْإِبِلِ هُوَ مَذْهَبُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَجَمَاهِيرِ الصَّحَابَةِ عَدَمُ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِأَكْلِ لَحْمِ الْإِبِلِ هُوَ مَذْهَبُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَجَمَاهِيرِ الصَّحَابَةِ

وَالتَّابِعِينَ، وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ أَبِي حَنِيفَة، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِي، وَبِهِ قَالَ مُعْظَمُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، خِلَافًا لِأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، فَإِنَّهُمْ رَجَّحُوا الْقَوْلَ بِالْبُطْلَانِ مِنْ ذَلِكَ تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ﴿ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ذَلِكَ تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ﴿ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ فَلَا تَوَضَّأَ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأَ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأَ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأَ، قَالَ: أَنْتَوضَاً مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، قَالَ: أَصَلِي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: لَا » 21 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. الْغَنَمِ؟ قَالَ: لَا » 21 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَحُجَّةُ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ حَدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ » 13 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. وَأُحِيبَ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَامٌ فِي كُلِّ مِنَ النَّبِيِ عَلَيْ وَالْأُمَّةِ، وَحَدِيثَ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ وَأُحِيبَ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَامٌ فِي كُلِّ مِنَ النَّبِي عَلَيْ وَالْأُمَّةِ، وَهُو مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ، وَرَجَّحَ بَعْضُهُمُ الْقَوْلَ بِأَنَّ حَدِيثَ تَوْكِ الْوُضُوءِ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ، وَبِهِ قَالَ الرُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ مَا الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّنَهُ النَّارُ مُتَأَجِّرُ وَحَدِيثَ الْأَمْرِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ مُتَقَدَّمٌ، وَمِنَ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُتَأَخِّرَ نَاسِخُ لِلْمُتَقَدِم وَحِدِيثَ الْأَمْرِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ مُتَقَدَّمٌ، وَمِنَ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُتَأَخِّرَ نَاسِخُ لِلْمُتَقَدِم وَحَدِيثَ الْأَمْرِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ مُتَقَدَّمٌ، وَمِنَ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُتَأَخِّرَ نَاسِخُ لِلْمُتَقَدِم وَلَا التَّعَارُضَ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْإِسْقَاطِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَلا حِجَامَةٍ، وَلا فَصْدٍ » لَفْظُ (حِجَامَةٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ اسْمُ حِرْفَةِ الْحَجَّامِ مِنْ حَجَمَ يَحْجُمُ حَجْمًا، وَهِيَ مُعَالَجَةُ الْمَرِيضِ بِاسْتِخْرَاجِ دَمِهِ بِوَاسِطَةِ الْمِحْجَمِ، بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ: وَهُوَ آلَةٌ مُقَوَّسَةٌ تُوْضَعُ عَلَى جِلْدِ الْمَرِيضِ

توضيح المسائل

<sup>12-</sup> أخرجه مسلم: (360)

<sup>13-</sup> أخرجه أبو داود (192) وهو صحيح.

لِجَذْبِ الدَّمِ بِهَا، وَأَمَّا (فَصْدُ) فَبِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الصَّادِ مَصْدَرٌ مِنْ فَصَدَ يَفْصِدُ، وَهُوَ شَقُّ عِرْقِ الْمَرِيضِ لِاسْتِخْرَاجِ مِقْدَارٍ مِنَ الدَّم بِقَصْدِ الْعِلَاجِ، وَكُلُّ مِنَ الْحِجَامَةِ وَالْفَصْدِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لِمَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ بَعْدَ وُضُوئِهِ، لِكَوْنِهِمَا لَيْسَا مِنَ الْأَحْدَاثِ وَلَا مِنْ أَسْبَابِهَا الَّتِي تَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِخُرُوجِهَا، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ. وَقَوْلُهُ: « وَلَا بِقَهْقَهَةٍ فِي صَلَاةٍ » بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الْهَاءِ الْأُولَى وَفَتْح الْآخِرَةِ ثُمَّ الْهَاءُ، وَهِيَ الضَّحِكُ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعِ عَالٍ خِلَافًا لِلتَّبَسُّمِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْقَهْقَهَةَ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَتْ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ كَمَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ الضَّحِكَ فِي الصَّلَاةِ مُبْطِلٌ لَهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ مِنْهُ، لِكَوْنِهِ لَا يُبْطِلُهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ إِجْمَاعًا، فَمَا لَا يُبْطِلُهُ خَارِجَهَا كَذَلِكَ لَا يُبْطِلُهُ دَاخِلَهَا، هَذَا هُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، خِلَافًا لِأَصْحَابِ الرَّأْيِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، كَزُفَرِ بْنِ هُذَيْلِ الْعَنْبَرِي، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِي، وَالْقَاضِي أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِي، فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِالْبُطْلَانِ مِنْ ذَلِكَ دَاخِلَ الصَّلَاةِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِي، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِي أَخَذًا بِمَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ أَبِي عَالِيَةَ الرِّيَاحِي قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ يَوْمًا، فَجَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَوَقَعَ فِي رَكِيَّةٍ فِيهَا مَاءُ، فَضَحِكَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدْ وُضُوءَهُ، ثُمَّ لِيُعِدْ صَلَاتَهُ » (3760) وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ بِجَمِيع طُرُقِهِ لَا يَصِحُّ، وَأَيْضًا لَا يَنْبَغِي نِسْبَةُ مِثْلِ ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ الَّذِي هُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ أَدْبًا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَأَجْمَعُهُمْ لِخِصَالِ الْحَمِيدَةِ الْفَاضِلَةِ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلاَ بِمَسِّ امْرَأَةٍ فَرْجَهَا، وَقِيْلَ: إِنْ أَلْطَفَتْ فَعَلَيْهَا الْوُضُوءُ، واللهُ أَعْلَمُ ﴾ يَعْنِي أَنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا تَنْقُصُ الْوُضُوءَ مَسُّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا، وَهَذَا رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي أُويْسٍ عَنْهُ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ الإِلْطَافِ وَبَيْنَ مُحَرَّدِ الْمَسِّ، فَقَالَ بِالْبُطْلَانِ فِي الإِلْطَافِ، وَعَدَمِهِ فِي مُجَرَّدِ الْمَسِّ، وَ(الإِلْطَافُ) مُحَرَّدِ المَسِّ، وَالْمُلْكِيَةِ أَيْنَ شُفْرَيْهَا، وَاعْتَبَرَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ أَيْنَ شُفْرَيْهَا، وَاعْتَبَرَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ الشَّهْوَةَ فِي ذَلِكَ، فَقَالُوا بِالْبُطْلَانِ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ الْالْتِذَاذُ، وَبِهِ الشَّهْوَةَ فِي ذَلِكَ، فَقَالُوا بِالْبُطْلَانِ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ الْالْتِذَاذُ، وَبِهِ الشَّهْوَةَ فِي ذَلِكَ، فَقَالُوا بِالْبُطْلَانِ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ الْالْتِذَاذُ، وَبِهِ الشَّهُوةَ فِي ذَلِكَ، فَقَالُوا بِالْبُطْلَانِ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَة فِيهِ الْالْتِذَاذُ، وَبِهِ الشَّهُ كَالْقُولِ الْمُسَالَةِ كَالْقَوْلِ فِي مَسْالَةِ مَسِّ الذَّكُو السَّابِقَةِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

# بَابُ أَقْسَامِ الْمِيَاهِ الَّتِي يَجُوْزُ مِنْهَا الْوُضُوْءُ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: اعْلَمْ، وَفَّقَكَ اللهُ تَعَالَى: أَنَّ الْمَاءَ عَلَى قِسْمَيْنِ: مَخْلُوْطُ وَغَيْرُ مَخْلُوْطٍ، فَأَمَّا غَيْرُ الْمَخْلُوْطِ فَهُوَ طَهُوْرٌ، وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، يَجُوْزُ مِنْهُ الْوُضُوْءُ، سَوَاءٌ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ مِنَ الْأَرْضِ.

وَأَمَّا الْمَخْلُوْطُ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةُ: لَوْنَهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ رِيْحُهُ، بِشَيْءٍ فَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ، تَارَةً يَخْتَلِطُ بِنَجِسٍ فَيَتَغَيَّرُ بِهِ، فَالْمَاءُ نَجِسٌ لَا يَصِحُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيْلًا وَالنَّجَاسَةُ قَلِيْلَةً كُرِهَ الْوُضُوعُ مِنْهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، لَمْ يَخْتَلِطُ بِطَاهِرٍ فَيَتَغَيَّرُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ مِمَّا يُمْكِنُ الْاحْتِرَازُ مِنْهُ كَالْمَاءِ وَتَارَةً يَخْتَلِطُ بِطَاهِرٍ فَيَتَغَيَّرُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ مِمَّا يُمْكِنُ الْاحْتِرَازُ مِنْهُ كَالْمَاءِ الْمَخْلُوطِ بِالزَّعْفَرَانِ، وَالْوَرْدِ، وَالْعَجِيْنِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا الْمَاءُ طَاهِرٌ في نَفْسِهِ غَيْرُ الْمَحْلُوطِ بِالزَّعْفَرَانِ، وَالْوَرْدِ، وَالْعَجِيْنِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا الْمَاءُ طَاهِرٌ في نَفْسِهِ غَيْرُ الْمَحْلُوطِ بِالزَّعْفَرَانِ، وَالْوَرْدِ، وَالْعَجِيْنِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا الْمَاءُ طَاهِرٌ في نَفْسِهِ غَيْرُ الْمُخُلُوطِ بِالزَّعْفَرَانِ، وَالْوَرْدِ، وَالْعَجِيْنِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا الْمَاءُ طَاهِرٌ في نَفْسِهِ غَيْرُ الْمَاءُ لَوْ يَلِكَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ، كَالْمَاءِ في الْعِبَادَاتِ، لَا فِي وُضُوءٍ وَلَا فِي غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ، كَالْمَاءِ الْمُعَوْدُ وَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَى مَعْدِنِ زِرْنِيْخٍ، أَوْ كَبْرِيْتٍ، أَوْ نَحُو ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

### الشَّرْحُ

لَمَّا أَنْهَى الْمُصَنِّفُ كَلَامَهُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِهَا، شَرَعَ هُنَا فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُيَاهِ الَّتِي يُتَطَهَّرُ بِهَا، وَ(الْمِيَاهُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ جَمْعُ مَاءٍ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ، وَيُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى أَمْوَاهٍ.

قَوْلُهُ: « اعْلَمْ، وَفَقَكَ اللهُ تَعَالَى: أَنَّ الْمَاءَ عَلَى قِسْمَيْنِ: مَخْلُوْطٌ وَغَيْرُ مَخْلُوطٍ فَهُوَ طَهُوْرٌ، وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، يَجُوْزُ مِنْهُ الْوُصُوءُ، سَوَاءٌ فَأَمَّا غَيْرُ الْمَخْلُوطِ فَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، يَجُوْزُ مِنْهُ الْوُصُوءُ، سَوَاءٌ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ مِنَ الْأَرْضِ » يَعْنِي أَنَّ الْمَاءَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ، مَخْلُوطٍ فَهُو الْقَرَاحُ الصَّافِي الَّذِي عَلَى خِلْقَتِهِ الطَّبِيعِيَّةِ، بِشَيْءٍ وَغَيْرُ مَخْلُوطٍ، فَأَمَّا غَيْرُ مَخْلُوطٍ فَهُو الْقَرَاحُ الصَّافِي اللّذِي عَلَى خِلْقَتِهِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَيُسْمَى الْمَاءَ الْمُطْلَقَ، أَي الَّذِي يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَاءِ الْحَقِيقِي الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَمْ يَتَغَيَّرُ شَيْءٌ مِنْ أَوْصَافِهِ الْمَعْلُومَةِ: لَوْنُهُ، وَطَعْمُهُ، وَرَائِحَتُهُ، وَبِعَضِ النَّظْرِ بِحَيْثُ لَمْ يَتَغَيَّرُ شَيْءٌ مِنْ أَوْصَافِهِ الْمَعْلُومَةِ: لَوْنُهُ، وَطَعْمُهُ، وَرَائِحَتُهُ، وَبِعَضِ النَّظْرِ عَنْ كُونِهِ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ فَجَرَ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ بِحَارِهَا، وَعُيُونِهَا، وَأَنْهَارِهَا، وَالْعَوْرُهُمُ مَنْ السَّمَاءِ وَلَوْ فَجَرَ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ بِحَارِهَا، وَعُيُونِهَا، وَأَنْهَارِهَا، وَالْعَمُومُ وَنُ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُلْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَيْطَانِ وَلِيَرُبِطَ عَلَى قُلُوبُكُمْ وَيُلْهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُلْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَيْطَانِ وَلِيَرُبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُغْتِتَ بِهِ الْأَقْدَامَ » الأَنفال: (11)

وَقَوْلُهُ أَيْضًا: « وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا » الفرقان: (48)

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ فِي الْبَحْرِ وَنَحْمِلُ مَعْنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنتَوَضَّأُ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ فِي الْبَحْرِ وَنَحْمِلُ مَعْنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنتَوَضَّأُ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ فِي اللهِ عَلَيْ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ » 14 أَخْرَجَهُ مَالِكُ.

وَأَمَّا الْمَاءُ الْمَخْلُوطُ فَهُوَ الَّذِي اخْتَلَطَ بِشَيْءٍ مِنَ السَّوَائِلِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ، وَأُمَّا الْمَاءُ الْمَخْلُوطُ فَهُوَ الَّذِي اخْتَلَطَ بِشَيْءٍ مَنَ السَّوَائِلِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ، أُو الْمَاءُ الْمَسْفُوحِ، أَوْ مَا فِي أَحَدُهَمَا: أَنْ يَخْتَلِطَ بِشَيْءٍ نَجِسٍ كَالْبَوْلِ، أُو الْغَائِطِ، أُو الدَّمِ الْمَسْفُوحِ، أَوْ مَا فِي

<sup>14-</sup> أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء: ( 12 )

مَعْنَاهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ، فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةُ: لَوْنُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ رَائِحَتُهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَهُو نَجِسٌ لَا يَصِحُ اسْتِعْمَالُهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ إِشْيَاءً مِنْ ذَلِكَ، فَهُو نَجِسٌ لَا يَصِحُ اسْتِعْمَالُهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ إِجْمَاعًا.

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ أَوْصَافِ الْمَاءِ الْمَذْكُورَةِ، فَإِنَّهُ طَاهِرُ مُطَهِّرٌ يَصِحُّ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ وَغْيْرُهُمَا مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ بِغْرِ بُضَاعَةَ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ وَغْيْرُهُمَا مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ بِغْرِ بُضَاعَة حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، أَنتَوَضَّأُ مِنْ بِغْرِ بُضَاعَة، وَهِيَ بِغْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ، وَلُحُومُ الْكِلَابِ، وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنجِسُهُ شَيْءٌ » 15 أَخْرَجَهُ التِرْمِذِيُّ.

أَيْ لَا يُصَيِّرُهُ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْتُمْ نَجَسًا إِلَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى لَوْنِهِ، أَوْ طَعْمِهِ، أَوْ رَائِحَتِهِ، وَلَيْ لَا يُصَيِّرُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا إِذَا وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ الْقَلِيلَةُ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ وَلَمْ يَتَغَيَّرُ بِهَا، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ الْوُضُوءُ بِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ، لَكِنِ الْكَرَاهَةُ مُقَيَّدَةٌ بِوُجُودِ غَيْرِهِ، وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةً فِي عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهِبِ، لَكِنِ الْكَرَاهَةُ مُقَيَّدَةٌ بِوُجُودِ غَيْرِهِ، وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةً فِي ذَلِكَ، وَهُذَا رِوَايَةُ الْمَدَنِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ كَأْبِي الْفَرْجِ الْأَبْهَرِي، وَمُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ، وَهُو مُقْتَضَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِم، خِلَافًا لِلْمِصْرِيِّينَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِنَجَاسَتِهِ مُطْلَقًا وَفَاقًا لِأَي حَنِيفَةَ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِي فِي الرِّسَالَةِ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ طُهُورِيَّتِهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ إِلَيْهِ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ طُهُورِيَّتِهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي السَّابِقِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>15-</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيئ (66) وهو صحيح.

ثَانِيهِمَا: أَنْ يَخْتَلِطَ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ مِمَّا يُمْكِنُ الاخْتِرَازُ مِنْهُ، أَيْ يُفَارِفُهُ غَالِبًا ك (الرَّعْفَرَانِ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الْفَاءِ، وَهُو نَبَاتٌ أَحْمَرُ يَمِيلُ إِلَى الصُّفْرَةِ يُسْتَعْمَلُهُ فِي الْعِطْرِ وَالصَّبْغِ، وَالْمُرَادُ هُنَا الطِّيبُ الْمَصْنُوعُ مِنْهُ، وَالْجَمْعُ: زَعَافِرُ وَ(الْوَرْدِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الرَّاءِ نَبَاتٌ ذُو رَائِحَةٍ يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ الْعِطْرُ، وَالْمُرَادُ هُنَا الطِّيبُ وَكَسْرِهَا، وَ(الْعَجِينِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ عِطْرُ الْوَرْدِ، وَيُجْمَعُ عَلَى وُرْدٍ بِضَمِّ الرَّاءِ وَوِرَادٍ بِكَسْرِهَا، وَ(الْعَجِينِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الْجَيم، وَهُو دَقِيقُ الْقَمْحِ أَوِ الشَّعِيرِ أَوِ النَّرَّةِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْحُبُوبِ الْمَحْلُوطُ بِالْمَاءِ، الْجَيم، وَهُو دَقِيقُ الْقَمْحِ أَوِ الشَّعِيرِ أَوِ النَّرَةِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْحُبُوبِ الْمَحْلُوطُ بِالْمَاءِ، وَإِنْ تَعَيَّرَ الْمَاءُ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَهُوَ طَاهِرٌ فِي نَفْسِهِ يُسْتَعْمَلُ بِهِ فِي الْعَادَاتِ مِنَ الْشَرْبِ، وَالطَّبْخِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ بِهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ، فَلَا لَتَعَيْرِ الْفَافُوءُ وَالْغُسْلُ وَنَحُوهُهُمَا مِنَ الْعِبَادَاتِ، لِأَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمَ الْمَاءِ، وَكَذَلِكَ مَا تَعَيَّرَ بِالْحَلِيبِ بِأَنْوَاعِهِ، وَالْعَصِيرِ بِأَنْوَاعِهِ، وَالنَّينِذِ بِأَنْوَاعِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَبِاللهِ وَكَذَلِكَ مَا تَعَيَّرَ بِالْحَلِيبِ بِأَنْوَاعِهِ، وَالْعَصِيرِ بِأَنْوَاعِهِ، وَالنَّيْدِ بِأَنْوَاعِهِ، وَعَيْرِ ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَهُ فِيقُ.

وَأُمَّا إِذَا كَانَ مُغَيِّرُهُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ، أَيْ لَا يُفَارِقُهُ غَالِبًا، كَ (السَّبَحَةِ) بِفَتْحِ السِّينِ وَالْبَاءِ، وَهِيَ الْأَرْضُ الْمَالِحَةُ، وَ(الْحَمْأَةِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْمِيمِ، بِفَتْحِ السِّينِ وَالْبَاءِ، وَهِيَ الْأَرْضُ الْمَالِحَةُ، وَ(الْحَمْأَةِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِ النُّونِ مَادَّةً وَهِيَ الطِّينُ الْأَسْوَدُ الْمُنْتِنُ، وَ(زِرْنِيخِ) بِكَسْرِ الزَّايِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَكَسْرِ النُّونِ مَادَّةً سَامِّيَةٌ تُسْتَعْمَلُ فِي مُعَالَجَةِ الْأَمْرَاضِ وَقَتْلِ الْحَشَرَاتِ الْمُضِرَّةِ، وَالْجَمْعُ: زَرَانِيخُ سِامِّيَةٌ تُسْتَعْمَلُ فِي مُعَالَجَةِ الْأَمْرَاضِ وَقَتْلِ الْحَشَرَاتِ الْمُضِرَّةِ، مَادَّةٌ مَعْدَنِيَّةٌ صَفْرَاءُ بِالْفَتْحَةِ، وَ(كِبْرِيتِ) بِكَسْرِ الْكَافِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، مَادَّةٌ مَعْدَنِيَّةٌ صَفْرَاءُ كَثِيرَةُ الاَشْتِعَالِ، فَالْمَاءُ لَا يَضُرُّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ مَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ الطُّحْلَبِ وَالنَّبَاتِ، وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

## بَابُ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: فَأَمَّا فَرَائِضُ الْوُضُوْءِ فَسَبْعَةُ: النِّيَّةُ عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ، وَغَسْلُ الْبَيْدُ اللهِ الْمُرْفَقَيْنِ، وَمَسْحُ جَمِيْعِ الرَّأْسِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَالْفَوْرُ، وَالتَّدْلِيْكُ. فَهَذِهِ سَبْعَةُ.

لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْكَ فِي غَسْلِ وَجْهِكَ أَنْ تُخَلِّلَ شَعْرَ لِحْيَتِكَ إِنْ كَانَ شَعْرُ اللِّحْيَةِ خَفِيْفًا تَظْهَرُ الْبَشْرَةُ تَحْتَهُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيْفًا فَلَا يَجِبُ عَلَيْكَ تَخْلِيْلُهَا، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْكَ تَخْلِيْلُهَا، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْكَ تَخْلِيْلُهَا، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْكَ فَي غَسْلِ يَدَيْكَ أَنْ تُخَلِّلَ أَصَابِعَكَ عَلَى الْمَشْهُورِ.

### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « فَرَائِضُ » جَمْعُ فَرِيضَةِ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ، وَهِيَ اسْمٌ لِمَا أَوْجَبَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ، وَالْهَاءُ دَلَالَةً عَلَى الْاسْمِ لَا لِلتَّأْنِيثِ، وَالْمُرَادُ بِفَرَائِضِ الْوُضُوءِ: أَرْكَانُهُ، أَيْ: وَالْعِبَادِ، وَالْهَاءُ دَلَالَةً عَلَى الْاسْمِ لَا لِلتَّأْنِيثِ، وَالْمُرَادُ بِفَرَائِضِ الْوُضُوءِ: أَرْكَانُهُ، أَيْ: وَهَاكَ الْقَائِمَةُ وَاجِبَاتُهُ الَّتِي لَا يَصِحُ إِلَّا بِهَا، وَهِيَ سَبْعَةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ، وَهَاكَ الْقَائِمَة بِهَا فِيمَا يَلِيكَ:

1- النِّيَّةُ عِنْدَ عَسْلِ الْوَجْهِ: وَهِيَ مَصْدَرُ نَوَى يَنْوِي نِيَّةً بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ، وَمَعْنَاهَا اللَّغَوِي: الْقَصْدُ وَالْإِرَادَةُ، وَالْمُرَادُ بَهَا هُنَا: عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى فِعْلِ الْوُضُوءِ امْتِثَالًا لِمَا اللَّغَوِي: الْقَصْدُ وَالْإِرَادَةُ، وَالْمُرَادُ بَهَا هُنَا: عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى فِعْلِ الْوُضُوءِ امْتِثَالًا لِمَا اللهِ تَعَالَى وَتَقَرُّبًا إِلَيْهِ، وَهِيَ عَمَلُ قَلْبِيُّ لَا دَحَلَ لِلسّانِ فِيهِ، وَكُلُّ عَمَلُ يدُورُ عَلَى لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَتَقَرُّبًا إِلَيْهِ، وَهِيَ عَمَلُ قَلْبِيُّ لَا دَحَلَ لِلسّانِ فِيهِ، وَكُلُّ عَمَلُ يدُورُ عَلَى

نِيَّتِهِ صِحَّةً وَفَسَادًا، كَمَالًا وَنُقْصَانًا، ثَوَابًا وَإِنْمًا، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ » 16 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

2- وَعَسْلُ الْوَجْهِ: وَصِفَةُ ذَلِكَ أَنْ يَبْدَأَ بِغَسْلِهِ مِنْ أَعْلَى الْجَبْهَةِ إِلَى مُنْتَهَى الذَّقَنِ طُولًا، وَمِنْ وَتَدِ الْأُذُنِ إِلَى الْوَتَدِ الْآخِرِ عَرْضًا، وَيَتَحَقَّقُ ذِلَكِ بِإِمْرَارِ الْيَدِ عَلَيْهِ مَعَ طُولًا، وَمِنْ وَتَدِ الْأُذُنِ إِلَى الْوَتَدِ الْآخِرِ عَرْضًا، وَيَتَحَقَّقُ ذِلَكِ بِإِمْرَارِ الْيَدِ عَلَيْهِ مَعَ الدَّلْكِ بِالْمَاءِ، وَهُو فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ الَّتِي لَا يَصِحُّ بِدُونِهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » المائدة: (6)

3- وَعَسْلُ الْمِدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ: لَفْظُ (الْمِرْفَقَيْنِ) هُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ مُثَنَّى الْمِرْفَقِ بِكَسْرِ الْمِرْفَقَيْنِ الْمِرْفَقَيْنِ الْمِرْفَقَيْنِ وَهُوَ مَوْصِلُ الذِّرَاعِ فِي الْعَضُدِ، وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ حَتَّى الْمِرْفَقَيْنِ وَكُسْرِهَا وَبِفَتْحِهَا، وَهُو مَوْصِلُ الذِّرَاعِ فِي الْعَضُدِ، وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ حَتَّى الْمِرْفَقَيْنِ وَالْمِرْفَقِينِ وَعَسْلُ الْيَدَيْنِ حَتَّى الْمِرْفَقِينِ وَالْمِرْفَقِينِ وَالْمِرْفَقِينِ وَالْمُرَافِقِ » المائدة: (6)

وَلِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: « فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن » 17 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

4- وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ: وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِتَبْلِيلِ الْكَفَّيْنِ بِالْمَاءِ ثُمَّ إِمْرَارُهَا عَلَى الرَّأْسِ وَمُسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ: وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِتَبْلِيلِ الْكَفَّيْنِ بِالْمَاءِ ثُمَّ إِمْرَارُهَا عَلَى الرَّأْسِ وَالْمَسْحُوا مِنَ الْجَبْهَةِ إِلَى الْقَفَا، وَهُوَ أَيْضًا مِنْ وَاجِبَاتِ الْوُضُوءِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَالْمُسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ » المائدة: (6)

16- أخرجه البخاري برقم: (1) عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

<sup>17-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله: (185) ومسلم في كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي على: (235) واللفظ له.

وَلِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْن زَيْدِ بْن عَاصِمِ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: « ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ » 18 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَالتَّعْمِيمُ وَاجِبٌ عَلَى حَاصِلِ الْمَذْهَبِ وِفَاقًا لأَحْمَدَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْبَاءَ عِنْدَهُمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ » مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهَا زَائِدَةً، خِلَافًا لِلشَّافِعِي، فَإِنَّ الْوَاجِبَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّأْسِ وَلَوْ شَعْرَةً وَاحِدَةً تَرْجِيحًا مِنْهُ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْبَاءَ لِلتَّبْعِيض، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكْفِي فِي ذَلِكَ مَسْحُ رُبْعِهِ، قُلْتُ: وَالرَّاجِحُ عِنْدِي حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا يُسَمَّى الرَّأْسُ عُرْفًا، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَطْلَقَ الرَّأْسَ كَمَا فِي الْآيَةِ الْكَريمَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

5- وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ: لَفْظُ (الْكَعْبَيْنِ) تَثْنِيَةُ الْكَعْبِ بِفَتْح الْكَافِ، وَهُوَ الْعَظْمُ الْبَارِزُ عِنْدَ مُلْتَقَى السَّاقِ وَالْقَدَمِ، وَهُمَا كَعْبَانِ لِكُلِّ قَدَمٍ عَنْ يَمِينِ وَعَنْ يَسَارِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ، وَلَا يَجُوزُ الْاقْتِصَارُ عَلَى الْمَسْحِ إِلَّا إِذَا لَبِسَ الْخُفَّيْنِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا عَلَى الطَّهَارَةِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» المائدة: (6) بِفَتْح اللَّامِ عَطْفًا عَلَى « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » المائدة: (6)

18- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله: ( 185 ) ومسلم في كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي على: ( 235 ) واللفظ له.

وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْخَفْضِ فَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا لَا مُجَرَّدِ الرِّجْلِ كَمَا زَعَمَتْهُ الرَّافِضَةُ، وَهَذَا مِنْ جُرْأَتِهِمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَالتَّقَدُّمُ بَعْنَاهَا لَا مُجَرَّدِ الرِّجْلِ كَمَا زَعَمَتْهُ الرَّافِضَةُ، وَهَذَا مِنْ جُرْأَتِهِمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَالتَّقَدُّمُ بَعْنَاهَا لَا مُحَرَّدِ الرِّجْلِ كَمَا زَعَمَتْهُ الرَّافِضَةُ، وَهَذَا مِنْ جُرْأَتِهِمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَالتَّقَدُّمُ بَعْنَاهَا لَا مُحَرَّدِ الرِّعْلِ كَمَا زَعَمَتْهُ الرَّافِضَةُ، وَهَذَا مِنْ جُرْأَتِهِمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَالتَّقَدُّمُ بَعْنَاهَا لَا مُحَرَّدِ الرِّعْلِ كَمَا زَعَمَتْهُ الرَّافِضَةُ وَهَذَا مِنْ جُرْأَتِهِمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَالتَّقَدُّمُ

6- وَالْهُوْرُ: بِفَتْحِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الْوَاوِ مَصْدَرٌ مِنْ فَارَ يَفُورُ، وَهُوَ السُّرْعَةُ وَعَدَمُ النَّرَاخِي فِي الْأَصْلِ اللَّغَوِي، يُقَالُ: جَاءَ عَلَى الْفَوْرِ، أَيْ بِلَا تَرَاخٍ، وَمَعْنَى الْفَوْرِ هُنَا الْبَرْعِي فِي الْأَصْلِ اللَّغُوي، يُقَالُ: جَاءَ عَلَى الْفَوْرِ، أَيْ بِلَا تَرَاخٍ، وَمَعْنَى الْفَوْرِ هُنَا الْإِتْيَانُ بِأَفْعَالِ الْوُضُوءِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِلَا فَاصِلٍ مِنَ الزَّمَنِ، إِلَّا إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ الْإِتْيَانُ بِأَفْعَالِ الْوُضُوءِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِلَا فَاصِلٍ مِنَ الزَّمَنِ، إِلَّا إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ، مِنْ فَنَاءِ الْمَاءِ قَبْلَ إِكْمَالِ الْوُضُوءِ وَمَا فِي مَعْنَا ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ لَا حَرَجَ فِي الْيَسِيرِ مِنْهُ.

وَتَارَةً يُطْلَقُ الْفَوْرُ عَلَى الْمُوَالَاةِ، وَهُو فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ عِنْدَ مَالِكِ، غَيْرَ أَنَّهُ يَشْرَطُ فِي ذَلِكَ الذِّكْرَ وَالْقُدْرَة، وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِالْبُطْلَانِ لِسَّرَطُ فِي ذَلِكَ الذِّكْرَ وَالْقُدْرَة، وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِالْبُطْلَانِ لِلتَّارِكِ مُطْلَقًا، وَبِهِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة، وَالشَّافِعِي، وَالرَّاجِحُ لِلتَّارِكِ مُطْلَقًا، وَبِهِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة، وَالشَّافِعِي، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة، وَالشَّافِعِي، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَبِي عَنْدَ أَبِي عَنْ مَلْكُونُ مَالِكِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

7- وَالتَّدْلِيكُ: بِفَتْحِ التَّاءِ وَسُكُونِ الدَّالِ مَصْدَرٌ مِنْ دَلَّكَ يَدَلِّكُ بِالتَّشْدِيدِ، وَهُوَ إِمْرَارُ الشَّيْءِ عَلَى كُلِّ عُضْوٍ مِنْ إَمْرَارُ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ بِالْمَحْكِ بِالْيَدِ، وَالْمَقْصُودُ هُنَا إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مَعَ مُصَاحَبَةِ الْمَاءِ لِإِزَالَةِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنَ الدَّرَنِ وَالْوَسَخِ، وَهُو فَرْضٌ وَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مَعَ مُصَاحَبةِ الْمَاءِ لِإِزَالَةِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنَ الدَّرَنِ وَالْوَسَخِ، وَهُو فَرْضُ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَشْهُور مِنَ الْمَذْهَب، وَهُو صَحِيحٌ إِذَا كَانَ التَّعْمِيمُ بِالْمَاءِ لَا يَتَمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُو وَاجِبٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ. لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِهِ فَهُو وَاجِبٌ فِي الْوُضُوءِ، وَهُو الْمَشْهُورُ عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَوَاجِبٌ فِي الْوُضُوءِ، وَهُو الْمَشْهُورُ عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ نَافِعِ عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنْ وَرِوايَةُ ابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ نَافِعِ عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنْ وَرَوايَةُ ابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ نَافِعِ عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنْ

أَصْحَابِهِ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِي، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْقُرْطُيِي صَاحِبُ الْجَامِعِ، بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ اللِّحْيَةَ مِنَ الْوَجْهِ، وَهِيَ نَائِبٌ مَنَابَ الْبَشَرَةِ، فَيَجِبُ تَحْلِيلُهَا، وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِاسْتِحْبَابِ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي الْوَاضِحَةِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ رُشْدٍ الْجَدُّ فِي الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ، وَجَنَحَ إِلَيْهِ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِي الْوَاضِحَةِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ رُشْدٍ الْجَدُّ فِي الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ، وَجَنَحَ إِلَيْهِ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِي الْوَاضِحَةِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ رُشْدٍ الْجَدُّ فِي الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ، وَجَنَحَ إِلَيْهِ ابْنُ أَيْ وَلِي اللهِ الْمُواطِّيَةِ الْبَشِرَةُ، فَوَجَبَ اللهِ عَلَى أَنَّ اللهِ عَلَى أَنَّ اللهِ عَلَى أَنَّ اللهِ عَلَى أَنَّ اللهُ عَلَى أَنَّ اللهُ عَلَى أَنَّ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ذَلِكَ، وَيُولِي اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ذَلِكَ، وَيُولِي عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

وَأَمَّا تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ: أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَرِجْلَيْنِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَب، وَهُوَ التَّحْقِيقُ إِذَا كَانَ إِيصَالُ الْمَاءِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِذَلِك، وَبِهِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَاللَّخَمِيُّ، وَهُوَ التَّحْقِيقُ إِذَا كَانَ إِيصَالُ الْمَاءِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِذَلِك، وَيُؤيِّدُهُ عَدِيثُ لَقِيطٍ بْنِ صَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: « إِذَا تَوضَّاتُ وَيُؤيِّدُهُ حَدِيثُ لَقِيطٍ بْنِ صَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: « إِذَا تَوضَّاتُ

19- أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية: ( 145 ) وهو صحيح.

فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ » وَفِي رِوَايَةٍ: « إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ » وَفِي رَوَايَةٍ: « إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ » 20 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

### سُنَنُ الْوُضُوءِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَأَمَّا سُنَنُ الْوُضُوْءِ فَثَمَانِيَةً: غَسْلُ الْيَدَيْنِ أَوَّلًا إِلَى الْكُوْعَيْنِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالْاسْتِنْشَاقُ، وَالاسْتِنْثَارُ، وَهُوَ جَذْبُ الْمَاءِ مِنَ الْكُوْعَيْنِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالْاسْتِنْشَاقُ، وَالاسْتِنْثَارُ، وَهُوَ جَذْبُ الْمَاءِ الْأَذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَتَجْدِيْدُ الْمَاءِ الْأَنْفِ، وَرَدُّ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَمَسْحُ الْأَذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَتَجْدِيْدُ الْمَاءِ لَهُمَا، وَتَرْتِيْبُ فَرَائِضِهِ.

### الشَّرْحُ

وَلَمَّا أَنْهَى الْمُصَنِّفُ الْبَيَانَ عَنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ أَخَذَ هُنَا فِي بَيَانِ سُنَنِهِ، وَ(سُنَنُ) بِضَمِّ السِّينِ جَمْعُ سُنَّةٍ، وَهِيَ السِّيرةُ، سَوَاءٌ حَمِيدَةً كَانَتْ أَوْ مَذْمُومَةً، وَسُنَنُ الْوُضُوءِ: مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ مِنْهُ، غَيْرَ أَنَّهُ مِنْ مُؤَكَّدَاتِهِ الَّتِي لَا يَكْمُلُ بِدُونِهَا، فَالْوُضُوءُ لَا يَصِحُّ بِتَرْكِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ مِنْهُ، غَيْرَ أَنَّهُ مِنْ مُؤَكَّدَاتِهِ الَّتِي لَا يَكْمُلُ بِدُونِهَا، فَالْوُضُوءُ لَا يَصِحُ بِتَرْكِ فَرْضٍ مِنْ فَرَائِضِهِ عَمْدًا، وَلَا يَكْمُلُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِهِ، فَتَبَيَّنَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ السُّنَنَ مِنْ مُكْمِلَاتِهِ، وَهَذِهِ السُّنَنُ ثَمَانِيَةٌ كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ، وَهِيَ:

<sup>20-</sup> أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الأمر بتخليل الأصابع: (114) وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار: (142)

1- غَسْلُ الْيَدَيْنِ أَوَّلًا إِلَى الْكُوعَيْنِ: لِحَدِيثِ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانِ بْنِ عَقَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: « فَتَوَضَّا فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ » 21 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. اللهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: « فَتَوَضَّا فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ » وَكَذَلِكَ يُسَنُّ لِمَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ أَنْ يَبْدَأَ بِغَسْلِهِمَا قَبْلَ إِذْ خَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ، لِقَوْلِهِ وَكَذَلِكَ يُسَنُّ لِمَنِ اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ » 22 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَهَذَا سُنَةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ مُطْلَقًا، وَحَمَلَ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ » 22 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَهَذَا سُنَةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ مُطْلَقًا، وَحَمَلَ

الْعُلَمَاءُ الْحَدِيثَ عَلَى مَنْ شَكَّ فِي نَجَاسَةِ يَدِهِ، وَالنَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. -2-4 وَالْمَضْمَضَةُ، وَالْاسْتِنْشَاقُ، وَالْاسْتِنْثَارُ: أَمَّا الْمَضْمَضَةُ فَبِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الضَّادِ الْأُولَى وَفَتْحِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ وَالضَّادِ مَصْدَرٌ مِنْ مَضْمَضَ يُمَضْمِضُ، وَهِي وَسُكُونِ الضَّادِ الْأُولَى وَفَتْحِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ وَالضَّادِ مَصْدَرٌ مِنْ مَضْمَضَ يُمَضْمِضُ، وَهِي وَسُكُونِ الضَّادِ الْأُولَى وَفَتْحِ الْمِيمِ الثَّانِيةِ وَالضَّادِ مَصْدَرٌ مِنْ مَضْمَضَ يُمَضْمِضُ، وَهِي تَحْرِيكُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ ثُمَّ طَرْحُهُ.

وَالْاسْتِنْشَاقُ: مَصْدَرٌ مِنِ اسْتَنْشَقَ يَسْتَنْشِقُ مَأْخُوذٌ مِنَ النَّشَقِ بِفَتْحِ النُّونِ، وَهُوَ إِدْخَالُ الشَّيْءِ الْمَائِعِ فِي الْأَنْفِ أَوِ السَّعُوطُ، وَالْاسْتِنْشَاقُ هُوَ جَذْبُ الْمَاءِ بِالنَّفْسِ إِذْخَالُ الشَّيْءِ الْمَائِعِ فِي الْأَنْفِ أَوِ السَّعُوطُ، وَالْاسْتِنْشَاقُ هُوَ جَذْبُ الْمَاءِ بِالنَّفْسِ إِلَى دَاخِل الْأَنْفِ.

وَالْاسْتِنْتَارُ: مَصْدَرٌ مِنِ اسْتَنْثَرَ يَسْتَنْثِرُ مُشْتَقُّ مِنَ النَّثْرِ، وَهُوَ الرَّمْيُ بِالشَّيْءِ، وَالْمَقْصُودُ بِالْاسْتِنْتَارِ هُنَا إِخْرَاجُ الْمَاءِ وَطَرْحُهُ مِنْ دَاخِلِ الْأَنْفِ بَعْدَ إِدْ حَالِهِ، وَكُلُّ وَالْمَقْصُودُ بِالْاسْتِنْتَارِ هُنَا إِخْرَاجُ الْمَاءِ وَطَرْحُهُ مِنْ دَاخِلِ الْأَنْفِ بَعْدَ إِدْ حَالِهِ، وَكُلُّ

<sup>21-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء: (164) ومسلم في كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه: (227)

<sup>22-</sup> أخرجه مسلم برقم: (237) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

مِنَ الْمَضْمَضَةِ، وَالْاسْتِنْشَاقِ، وَالْاسْتِنْتَارِ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ فِي الْاسْتِنْتَارِ: « مَنْ تَوَضَّاً فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ » 23 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ قَتَادَةً بْنِ دِعَامَةً السَّدُوسِيّ، وَالزُّهْرِي، وَالْأَوْزَاعِي، وَالشَّافِعِي، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَحَلْقٍ سِوَاهُمْ، عِنْدَمَا ذَهَبَ حَمَّادُ بْنُ أَيِي الْلَيْمَانَ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِفَرْضِيَّةِ الْمَضْمَضَةِ وَالْاسْتِنْشَاقِ، وَوَافَقَهُ ابْنُ أَيِي لَيْلَى، سَلَيْمَانَ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِفَرْضِيَّةِ الْمَضْمَضَةِ وَالْاسْتِنْشَاقِ، وَوَافَقَهُ ابْنُ أَيِي لَيْلَى، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ رَاهْوَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ غَسْلِ الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، قُلْتُ: وَهَذَا هُو الرَّاجِحُ عِنْدِي، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ الْكَرِيمَةِ، قُلْتُ: وَهَذَا هُو الرَّاجِحُ عِنْدِي، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِي أَنَّهُ قَالَ: « إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ » 24 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَفِي رَوَايَةٍ: « وَبَالِغْ فِي الْاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا » 25 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي أَفْعَالِ الْوُضُوءِ الْوُجُوبُ، إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ فَرْضِيَّتِهِمَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

5- وَرَدُّ مَسْحِ الرَّأْسِ: وَذَلِكَ أَنْ يَرْجِعَ بِيَدَيْهِ مِنْ حَيْثُ بَدَأَ، لِحَدِيثِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ،

23- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء: ( 161 ) ومسلم في كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنشاق: ( 22 ) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>24-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (144) عن لقيط بن صبرة رضى الله عنه.

<sup>25-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (142) عن لقيط بن صبرة رضى الله عنه.

وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأَسِهِ، فَأَمَرَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ »<sup>26</sup> أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

6- وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ طَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا: لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ قَالَ: «ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ، وَظَاهِرَهُمَا بِإِجْمَامَيْهِ» 27 مَضَةِ الْوُضُوءِ قَالَ: «ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ، وَظَاهِرَهُمَا بِإِجْمَامَيْهِ» 27 مَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

7- وَتَجْدِيدُ الْمَاءِ لَهُمَا: أَيْ لِمَسْحِ الْأُذُنَيْنِ بِأَنْ يَبُلَّ يَدَيْهِ بِالْمَاءِ مَرَّةً أُخْرَى غَيْرَ الَّذِي مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَمْسَحَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: « إِنَّهُ مَسَحَ أُذُنَيْهِ بِمَاءٍ غَيْرِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ الرَّأْسَ » 28 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَأَما إِذَا مَسَحَهُمَا بِبَقِيَّةِ الْمَاءِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ فَوَاسِعٌ، لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَهُ عَنْهُمَا قَالَ: « وَغَسَلَ وَجُهَهُ، وَغَسَلَ تَوَضَّأَ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً ، وَعَسَلَ وَجُهَهُ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً » 29 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.

26- أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء: ( 122 ) وهو صحيح.

<sup>27</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء: ( 122 )

<sup>28-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء: (122)

<sup>29-</sup> أخرجه النسائي: (101) وهو صحيح الإسناد.

8- وَتَرْتِيبُ فَرَائِضِهِ: أَيْ: الْوُضُوءُ، وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْكَانِ الْوُضُوءِ مُتَتَابِعَةً رُكْنًا بَعْدَ رُكْنٍ بِأَنْ يَغْسِلَ الْوَجْهَ أَوَّلًا، ثُمَّ الْيَدَيْنِ، ثُمَّ يَمْسَحَ الرَّأْسَ، ثُمَّ يَغْسِلَ الرِّجْلَيْنِ لِعُدَ رُكْنٍ بِأَنْ يَغْسِلَ الْوَجْهَ أَوَّلًا، ثُمَّ الْيَدَيْنِ، ثُمَّ يَمْسَحَ الرَّأْسَ، ثُمَّ يَغْسِلَ الرِّجْلَيْنِ لِوُرُودِهَا مُرَتَّبَةً فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى كَمَا فِي آيَةِ الْمَائِدَةِ الْمَذْكُورَةِ بِتَمَامِهَا.

وَالتَّرْتِيبُ سُنَّةُ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ، وَهُو رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ، وَإِلَى ذَلِكَ مَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالتَّوْرِي، وَاللَّيْثِ، وَالْأَوْزَاعِي، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ التَّرْتِيبَ وَاجِبُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو الْمُصْعَبِ وَحَكَاهُ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَيَشْمَلُ التَّرْتِيبَ وَاجِبُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو الْمُصْعَبِ وَحَكَاهُ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَيَشْمَلُ ذَلِكَ مَالِكًا رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَذْهَبِ عُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ: « فَابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ » 30 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.

فَالْوُضُوءُ جَاءَ مُرَتَّبًا فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، فَوَجَبَ حَمَلُهُ كَذَلِكَ، وَحَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّارِعُ كَالتَّقَدُّمِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>30-</sup> أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب صفة القول بعد ركعتي الطواف: ( 2962 ) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنما.

### فَضَائِلُ الْوُضُوءِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَسَبْعَةُ: التَّسْمِيَةُ، وَالْمَوْضِعُ الطَّاهِرُ، وَقِلَّةُ النَّانِيَةُ الْمَاءِ بِلَا حَدِّ، وَوَضْعُ الْإِنَاءِ عَلَى الْيَمِيْنِ إِنْ كَانَ مَفْتُوْجًا، وَالْغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ وَقِلَّةُ الْمَانِيَةُ النَّانِيَةُ وَالنَّهُ أَوْلَى، وَالْبَدُءُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ، وَالسِّوَاكُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « فَضَائِلُهُ » جَمْعُ فَضِيلَةٍ اسْمٌ مِنْ فَضَلَ بِفَتْحِ عَيْنِ الْكَلِمَةِ يَفْضُلُ فَضُلًا، وَهُوَ خِلَافُ النَّقْصِ، وَالْفَضِيلَةُ الدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ، وَتُطْلَقُ عَلَى ذِي مَكَانَةٍ وَمَنْزِلَةٍ عَلِيَّةٍ مِنَ الْعِلْمِ وَالسُّوْدَدِ، وَالْمُرَادُ بِفَضَائِلِ الْوُضُوءِ: أَيْ: الْأَشْيَاءُ الَّتِي يُرَغَّبُ فِي فِعْلِهَا فِي الْوُضُوءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ أَنَّ فَرَائِضَ الْوُضُوءِ هِيَ أَرْكَانُهُ الَّتِي لَا يَصِحُ إِلَّا بِهَا، وَالسُّنَنَ مِنْ مُحْسِنَاتِهِ الَّتِي لَا يَتِمُّ بِدُونِهَا، وَأَمَّا الْفَضَائِلُ فَهِيَ مِنْ مُحَسِنَاتِهِ الَّتِي لَا يَكُونُ حَسَنًا بِعَالَى اللهِ صَائِلُ سَبْعَةٌ، وَهَاكَ الْقَائِمَةَ بِهَا:

1- التَّسْمِيَةُ: مَصْدَرُ مِنْ سَمَّى يُسَمِّى، وَهِي جَعْلُ الْاسْمِ لِلشَّيْءِ وَتَسْمِيَةُ بِهِ، وَالْمُرَادُ هُنَا: قَوْلُ الْمُتَوَضِّئِ: (بِسْمِ اللهِ) وَالْحَقُّ أَنَّ التَّسْمِيةَ سُنَّةُ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ، وَالْمُرَادُ هُنَا: قَوْلُهُ عَلَيْهِ » 31 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ. وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ » 31 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ. وَالنَّفْيُ هُنَا نَفْيُ الْكَمَالِ لَا نَفْيُ الصِّحَةِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِي، وَأَبِي حَنِيفَةً، وَالنَّفْيُ هُنَا نَفْيُ الْكَمَالِ لَا نَفْيُ الصِّحَةِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِي، وَأَبِي حَنِيفَةً،

<sup>31-</sup> أخرجه ابن ماجه برقم: (397) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا، وَبِهِ قَالَ الْهَادِي وَالظَّاهِرِي.

2- وَالْمَوْضِعُ الطَّهِرُ: أَيْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ لِوُضُوئِهِ مَكَانًا طَاهِرًا خَالِيًا مِنَ النَّجَاسَةِ النَّجَاسَةِ النَّجَاسَةِ النَّجَاسَةِ النَّجَاسَةِ النَّجَاسَةِ وَعَكْسِ ذَلِكَ، لِأَنَّ التَّوَضُّوَ بِالْمَكَانِ النَّجِسِ لَا يُؤْمَنُ مِنْ ذَلِكَ إِطَارَةُ شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَةِ إِلَى الْمُتَوضِّئ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

3- وَقِلَّهُ الْمَاءِ بِلَا حَدِّ، لِأَنَّ الْإِكْثَارَ مِنْ إِرَاقَةِ الْمَاءِ مِنَ الْإِسْرَافِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » الأنعام: (141) وَكَانَ عَلَيْكِ: « يَتَوَضَّأُ بِمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاع » 32 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

4- وَضْعُ الْإِنَاءِ عَلَى الْيَمِينِ إِنْ كَانَ مَفْتُوحًا: لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْهَلُ لَهُ مِنْ أَخْذِ الْمَاءِ مِنَ الْإِنَاءِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، وَالْمَعْلُومُ أَنَّهُ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ الْمَفْتُوحِ بَعْدَ غَسْلِ مِنَ الْإِنَاءِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، وَالْمَعْلُومُ أَنَّهُ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ الْمَفْتُوحِ بَعْدَ غَسْلِ كَقَيْهِ ثَلَاثًا خِلَافًا لِغَيْرِ مَفْتُوحٍ كَالْإِبْرِيقِ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ بِالْيَسَارِ وَيَسْتَعْمِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فِي إِمَالَةِ طَرْفِهِ وَالْيُمْنَى فِي أَخْذِ الْمَاءِ مِنْهُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

5- وَالْعَسْلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ إِذَا أَوْعَبَ بِالأُوْلَى: وَذَلِكَ أَنَّ الْعَسْلَةَ الْأُولَى فَرِيضَةُ، وَالثَّانِيَةُ مَنْدُوبَةٌ، لَكِنْ إِذَا اسْتَوْعَبَتِ الْأُولَى جَمِيعَ الْعُضُو، وَإِلَّا فَالْعَسْلَةُ الثَّانِيَةُ مُنْدُوبَةٌ، وَالثَّالِثَةُ مَنْدُوبَةٌ، لَكِنْ إِذَا اسْتَوْعَبَتِ الْأُولَى جَمِيعَ الْعُضُو، وَإِلَّا فَالْعَسْلَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ تَمَامِ الْأُولَى أَيْضًا، الثَّانِيَةُ مِنْ تَمَامِ الْأُولَى، وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ تَسْتَوْعِبِ الثَّانِيَةُ، فَالثَّالِثَةُ مِنْ تَمَامِ الْأُولَى أَيْضًا،

<sup>32-</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب في الوضوء بالمد: (56) عن سفينه مولى رسول الله عنه.

ثُمَّ إِنَّ الزِّيَادَةَ الْمَذْكُورَةَ خَاصَّةٌ بِالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ ثَبَتَ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ ثَلَاثًا كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ... ﴿ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »<sup>33</sup> أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

4- والْبَدْءُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ: لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا > 34 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

2- السِّوَاكُ: بِكَسْرِ السِّينِ، وَهُوَ عُودٌ مِنْ شَجَرِ الْأَرَاكِ يُنْظَفُ بِهِ الْأَسْنَانِ، وَيُطْلَقُ عَلَى فِعْلِ السِّوَاكِ، وَيَتَحَقَّقُ السِّوَاكُ بِكُلِّ عُودٍ خَشِنِ مِمَّا لَا يَجْرَحُ الشِّدْقَيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِأُصْبُعِ الْيَدِ الْيُمْنَى، وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ الَّتِي وَاظَبَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَيَلِيٌّ وَبَالَغَ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَيَلِيٌّ: « لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ » 35 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَكَذَلِكَ يُسَنُّ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ تَطْيِيبًا لِلْفَمِ، لَكِنْ سُنِّيَّتُهُ آكَدُ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ.

33- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا (159)

<sup>34-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (32) عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه.

<sup>35-</sup> أخرجه البخاري برقم: (7240) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

## بَابُ فَرَائِضِ الْغُسْلِ، وَسُنَنِهِ، وَفَضَائِلِهِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: فَأَمَّا فَرَائِضُهُ فَخَمْسَةُ: النِّيَّةُ، وَتَعْمِيْمُ الْجَسَدِ بِالْمَاءِ، وَدَلْكُ جَمِيْعِ الْجَسَدِ، وَالْفَوْرُ، وَتَخْلِيْلُ الشَّعْرِ.

وَأَمَّا سُنَنُهُ فَأَرْبَعَةُ: غَسْلُ يَدَيْهِ أَوَّلًا إِلَى كُوْعَيْهِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالْإِسْتِنْشَاقُ، وَمَسْحُ صِمَاخِ الْأُذُنَيْنِ.

وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَسِتَّةُ: الْبَدْءُ بِإِزَالَةِ الْأَذَى عَن جَسَدِهِ، ثُمَّ إِكْمَالُ أَعْضَاءِ وُضُوْئِهِ، وَغَسْلُ الْأَعَالِيْ قَبْلَ الْأَسَافِلِ، وَتَثْلِيْتُ الرَّأْسِ بِالْغَسْلِ، وَالْبَدْءُ بِالْمَيَامِنِ قَبْلَ الْمَيَامِنِ قَبْلَ الْمَيَامِنِ قَبْلَ الْمَيَاسِرِ، وَقِلَّةُ الْمَاءِ مَعَ إِحْكَامِ الْغَسْلِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

### الشَّرْحُ

بَعْدَ انْتِهَاءِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَنِ الْوُضُوءِ وَأَحْكَامِهِ، طَفِقَ هُنَا فِي بَيَانِ الْغُسْلِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَلَفْظُ (الْغُسْلِ) بِضَمِّ الْغَيْنِ وَسُكُونِ السِّينِ اسْمٌ مِنِ اغْتَسَلَ يَغْتَسِلُ اغْتِسَالًا، وَهُو تَعْمِيمُ جَمِيعِ الْجَسَدِ بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ مَعَ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ، وَالْغُسْلُ بِالْفَتْحِ تَعْمِيمُ جَمِيعِ الْجَسَدِ بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ مَعَ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ، وَالْغُسْلُ بِالْفَتْحِ فَعْلُ الْاغْتِسَالِ، وَبِالضَّمِّ اسْمٌ لِلْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ بِهِ، وَعَكْسُ ذَلِكَ الْوُضُوءُ، وَهُو فَعْلُ الْاغْتِسَالِ، وَبِالضَّمِّ اسْمٌ لِلْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ بِهِ، وَعَكْسُ ذَلِكَ الْوُضُوءُ، وَهُو وَاجِبٌ لِلْجُنُبِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا » المائدة: (6) وَاجْبُ لِلْجُنُبِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا » المائدة: (6) وَلَقَوْلِهِ يَعْنَ هُو الْخِتَانُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ » 36 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

<sup>36-</sup> أخرجه أخرجه الترمذي برقم: (108) عن عائشة رضي الله عنها، وهو صحيح.

وَكَذَلِكَ يَجِبُ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَنْهَا المَّمُ بِنْتِ أَبِي عَنْهَا الدَّمُ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ اللهُ عَنْهَا: « امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي » 37 حُبَيْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَلَمَّا نَفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَهِلَّ » 38 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَلِلْغُسْلِ خَمْسُ فَرَائِضَ، وَأَرْبَعُ سُنَنِ، وَسِتُ فَضَائِلَ، وَأَمَّا فَرَائِضُهُ:

1- النّيَّةُ: أَيْ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الْغُسْلِ بِأَنْ يَنْوِيَ بِغُسْلِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ، لِقَوْلِهِ عَنْدَ الشُّرُوعِ فِي الْغُسْلِ بِأَنْ يَنْوِيَ بِغُسْلِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ، لِقَوْلِهِ عَلَى الْمُرَعِ مَا نَوَى » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

2- وَتَعْمِيمُ الْجَسَدِ بِالْمَاءِ: أَيْ تَعْمِيمَ جَمِيعِ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ بِأَنْ يُوصِلَهُ إِلَى كُلِّ مَا خَفِيَ مِنْهُ وَغَارَ، وَهُوَ الثَّابِتُ مِنْ غُسْلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُصُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى وَتَوَضَّأَ وُصُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمُ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا » 39 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

3- وَدَلْكُ جَمِيعِ الْجَسَدِ: وَهُوَ إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْجَسَدِ مَعَ مُصَاحَبَةِ الْمَاءِ لِيَتَحَقَّقَ وُصُولُ الْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ، وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَالْمُزَنِي صَاحِبِ الشَّافِعِي خِلَافًا لِابْنِ

<sup>37-</sup> أخرجه مسلم برقم: (334) عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>38-</sup> أخرجه مسلم برقم: (1209) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

<sup>(272)</sup> أخرجه البخاري -39

عَبْدِ الْحَكَمِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، فَإِنَّهُ رَجَّحَ الْقَوْلَ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَحَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الْفَرْجِ اللَّيْتِي عَنْ مَالِكٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّلْكَ لَمْ يَرِدْ فِي الْعُلَمَاءِ، وَحَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الْفَرْجِ اللَّيْتِي عَنْ مَالِكٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّلْكَ لَمْ يَرِدْ فِي الْعُلَمَاءِ، وَحَكَاهُ الْقَارِدَةِ بِصِفَةِ غُسْلِهِ عَيْرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ تَعْمِيمُ الْجَسَدِ بِالْمَاءِ لَا شَيْءٍ مِنَ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ بِصِفَةِ غُسْلِهِ عَيْلًا أَنَّهُ إِذَا كَانَ تَعْمِيمُ الْجَسَدِ بِالْمَاءِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالدَّلْكِ فَهُو وَاجِبُ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُو وَاجِبُ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُو وَاجِبُ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

4- وَالْفَوْرُ: وَهُوَ الْإِتْيَانُ بِأَعْمَالِ الْغُسْلِ مُتَوَالَيَةً مُتَتَابَعَةً بِدُونِ تَرَاخٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَنْهُ فِي الْوُضُوءِ.

5- وَتَخْلِيلُ الشَّعْرِ: وَذَلِكَ لِيَتَحَقَّقَ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى كُلِّ مَوْضِعٍ مِنْهُ، وَهُوَ مِنْ وَاللهُ عَنْهَا السَّابِقُ فِي صِفَةِ وَاجِبَاتِ الْغُسْلِ كَمَا يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا السَّابِقُ فِي صِفَةِ غُسْلِهِ عَيْنِهِ، وَاللهُ أَعْلَم.

وَأَمَّا سُنَنُ الْغُسْلِ، فَهِي أَرْبَعَةُ: وَمِنْهَا غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ قَبْلَ إِدْ خَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالْاسْتِنْشَاقُ، وَمَسْحُ صِمَاخِ الْأُذُنَيْنِ، وَ« صِمَاخِ الْأُذُنَيْنِ» الْإِنَاءِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالْاسْتِنْشَاقُ، وَمَسْحُ صِمَاخِ الْأُذُنِ الْخَارِجِيَّةُ الَّتِي تُفْضِي إِلَى دَاخِلِ الرَّأْسِ، وَهُو مَدْخَلُ الصَّادِ، وَهُو فَتُحَةُ الْأُذُنِ الْحَارِجِيَّةُ الَّتِي تُفْضِي إِلَى دَاخِلِ الرَّأْسِ، وَهُو مَدْخَلُ الصَّوْتِ، وَيُجْمَعُ عَلَى صُمُخِ وَأَصْمِحَةٍ.

وَيَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ هَذِهِ السُّنَنِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: « وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَعَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ بِيمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَعَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ

غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ » 40 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَأَمّا فَصَائِلُ الْغُسْلِ، فَهِيَ سِتّةٌ، مِنْهَا: الْبِدَايَةُ بِإِزَالَةِ الْأَذَى عَنْ جَسَدِهِ، بِأَنْ يَتَطَهَّرَ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ أَوَّلَا، وَغَسْلُ أَعْضَاءِ الْوُضُوْء ثَانِيًا، وَالْبِدَايَةُ بِغَسْلِ أَعْلَى الْجَسَدِ ثُمَّ الْمَايُولِ وَالْغَائِطِ أَوَّلًا، وَغَسْلُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ثَانِيًا، وَالْبَدْء بِجَانِبِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ، وَقِلَّةُ الْمَاءِ مَعَ إِحْكَامِ الْغَسْلِ، أَيْ: تَقْلِيلُ الْمَاءِ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ بِدُونِ الْإِسْرَافِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ، وَنَا الْعُسْلِ، أَيْ: تَقْلِيلُ الْمَاءِ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ بِدُونِ الْإِسْرَافِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ، مَعَ إِنْقَانِ الْغُسْلِ بِأَنْ يُبَالِغَ فِي تَعْمِيمِ جَمِيعِ الْجَسَدِ بِالْمَاءِ وَإِيصَالِهِ إِلَى كُلِّ غَارَةٍ مِنْ اللهُ عَنْهَا الْمُتَقَدِّمُ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ مِنْهُ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الْمُتَقَدِّمُ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّجِيحَةِ الْوَارِدَةِ فِي صِفَةِ غُسْلِهِ عَيْقٌ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>40-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب تفريق الغسل والوضوء: (265)

### بَابُ التَّيَمُّمِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَلِلتَّيمُّمِ فَرَائِضُ وَسُنَنُ وَفَضَائِلُ، فَأَمَّا فَرَائِضُهُ فَأَرْبَعَةُ: النِّيَّةُ، وَهِيَ أَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ عَلَى الْنِيَّةُ، وَهِيَ أَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَتَعْمِيْمُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى كُوْعَيْهِ، وَالضَّرْبَةُ الْأُوْلَى، وَالصَّعِيْدُ الطَّهِرُ، وَهُو كُلُّ مَا صَعِدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ تُرَابٍ، أَوْ رَمْلٍ، أَوْ حِجَارَةٍ، أَوْ سَبَخَةٍ، وَالْ نَحْو ذَلِكَ.

وَأَمَّا سُنَنُهُ فَثَلَاثَةٌ: تَرْتِيْبُ الْمَسْحِ، وَالْمَسْحُ مِنَ الْكُوْعِ إِلَى الْمِرْفَقِ، وَتَجْدِيْدُ الضَّرْبَةِ لِليَدَيْنِ.

وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَثَلَاثَةُ أَيْضًا: التَّسْمِيَةُ، وَالْبَدْءُ بِمَسْحِ ظَاهِرِ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ بِالْبَاطِنِ إِلَى آخِرِ الْأَصَابِعِ، وَمَسْحُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « التَّيَمُّمُ » بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْيَاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْمَضْمُومَةِ مَصْدَرُ مِنْ تَيَمَّمَ يَتَيَمَّمُ، وَهُوَ قَصْدُ الشَّيْءِ، مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ وَهُوَ قَصْدُ الشَّيْءِ، مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ وَهُوَ قَصْدُ الشَّيْءِ، مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ » البقرة: 267 .

وَالْمَقْصُودُ بِالتَّيَمُّمِ هُنَا ضَرْبُ الْكَفَّيْنِ عَلَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْمَقْصُودُ بِالتَّيَمُّمِ هُنَا ضَرْبُ الْكَفَّيْنِ عَلَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ أَوْ تَخْفِيفِ الْأَكْبَرِ، وَهُو نَائِبٌ مَنَابَ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ أَوْ تَخْفِيفِ الْأَكْبَرِ، وَهُو نَائِبٌ مَنَابَ الْوُضُوءِ، شُرِعَ فِي حَالَةِ فَقْدِ الْمَاءِ أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، قَالَ تَعَالَى: « وَإِنْ الْوُضُوءِ، شُرِعَ فِي حَالَةِ فَقْدِ الْمَاءِ أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، قَالَ تَعَالَى: « وَإِنْ

كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ » النساء: (43)

وَقَالَ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَاللَّهِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ » 41 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَالتَّيَمُّمُ حَصِيصَةٌ مِنْ حَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى خَمْسَا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبلِي، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَأَسْوَدَ، وَأُحِلَتْ إِلَى الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبلِي، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرةِ شَهْر، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةُ » 42 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِلتَّيَمُّمِ فَرَائِضُ وَسُنَنُ وَفَضَائِلُ، فَأَمَّا فَرَائِضُهُ، فَهَاكَ بَيَانَهَا فِيمَا يَلِي:

1- النِّيَّةُ: بِأَنْ يَنْوِيَ الْمُتَيَمِّمُ بِتَيَمُّمِهِ اسْتِبَاحَةَ الصَلَاةِ، لِحَدِيثِ: « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَإِنَّمَا يَنْوِي بِهِ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ لَا رَفْعَ الْحَدَثِ، لِكَوْنِ التَّيَمُّمُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَث، بَلْ، يَجِبُ الْغُسْلُ بِوُجُودِ الْمَاءِ، وَقَدْ حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّ لَيَجِبُ الْغُسْلُ بِوُجُودِ الْمَاءِ، وَقَدْ حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّ الْجُمْهُورِ، الْحَنفِيَّةَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ مُؤَقَّتًا، وَغَايَتُهُ وُجُودُ الْمَاءِ، خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ،

<sup>41-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم: ( 332 )

<sup>42-</sup> أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب: (335) ومسلم في كتاب المساجد، باب: (521) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

وَيُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ قَوْلُهُ عَيَيِّ : « الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ » 43 أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ.

فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ الصَّعِيدَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يُزِيلُ الْحَدَثِ إِجْمَاعًا، قُلْتُ: وَهَذَا قَوِيُّ، الْحَدَثِ إِجْمَاعًا، قُلْتُ: وَهَذَا قَوِيُّ، الْحَدَثِ إِجْمَاعًا، قُلْتُ: وَهَذَا قَوِيُّ، لِأَنَّهُ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُتَيَمِّمَ إِعَادَةُ مَا صَلَّى بِتَيَمُّمِهِ بَعْدَ وُجُودِ الْمَاءِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

2- وَتَعْمِيْمُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى كُوْعَيْهِ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ» النساء: (43)

وَلِحَدِيثِ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ » 44 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

3- وَالضَّرْبَةُ الْأُولَى: لِحَدِيثِ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ السَّابِقِ: « ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَالْحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

43- أخرجه البزار في مسنده برقم: (10068) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

44- أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب التيمم: (368)

4- وَالصَّعِيدُ الطَّاهِرُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا » النساء: (43) وَ (الصَّعِيدُ) اسْمُ لِكُلِّ مَا ظَهَرَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ تُرَابٍ وَغَيْرِهِ، فَيَتَوَخَّى لِتَيَمُّمِهِ وَ(الصَّعِيدُ) اسْمُ لِكُلِّ مَا ظَهَرَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ تُرَابٍ وَغَيْرِهِ، فَيَتَوَخَّى لِتَيَمُّمِهِ مَكَانًا طَاهِرًا غَيْرَ نَجِسٍ.

# وَأُمَّا سُنَنُ التَّيَمُّمِ فَثَلَاثَةٌ، وَإِلَيْكَ بَيَانَهَا فِيمَا يَأْتِي:

1- تَرْتِيْبُ الْمَسْحِ: بِأَنْ يَمْسَحَ الْمُتَيَمِّمُ وَجْهَهُ أَوَّلًا، ثُمَّ يَدَيْهِ إِلَى الْكُوعَيْنِ كَمَا فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ رِوَايَةُ شُعْبَةَ عِنْدَ الْبُحَارِي، غَيْرَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ عِنْدَهُ تَقْدِيمُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ، فَسَقَطَ بِذَلِكَ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

2- وَالْمَسْحُ مِنَ الْكُوْعِ إِلَى الْمِرْفَقِ: بِأَنْ يَبْلُغَ بِالْمَسْحِ مِنْ كُوعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَالنَّحِقِيقُ الْاقْتِصَارُ عَلَى الْكُوعَيْنِ، إِذْ لَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي إِبْلَاغِ قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ الْاقْتِصَارُ عَلَى الْكُوعَيْنِ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ الْاقْتِصَارُ عَلَى الْكَفَّيْنِ كَمَا فِي حَدِيثِ مَسْحِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ الْاقْتِصَارُ عَلَى الْكَفَّيْنِ كَمَا فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ، وَكُلُّ مَا رُويَ فِي صِفَةِ الْمَسْحِ مُحَالِفٌ لِمَا فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ فَهُو ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

3- وَتَجْدِيْدُ الضَّرْبَةِ لِلْيَدَيْنِ: أَيْ: إِعَادَةُ ضَرْبَةِ الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: « التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ، وَلَا يَكِيْ عَلَيْ فَالَ: « التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ، وَحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِ عَلِيْ قَالَ: « التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ، وَحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِ عَلِيْ قَالَ: « التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ، وَحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي عَلِيهِ قَالَ: « التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ، وَصَرْبَةُ لِلْيَدَيْنِ » 45 أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِي.

<sup>45-</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك: (636) والطبراني في الكبير: (13366) وهو ضعيف لا يصح.

قُلْتُ: هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ جِدًّا، بَلْ، هُو أَوْهَى مِنْ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالًا شَيْءٌ فِي ذَلِكَ بِالْوَاحِدَةِ، وَهُو مَذْهَبُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالًا شَيْءٌ فِي ذَلِكَ بِالْوَاحِدَةِ، وَهُو مَذْهَبُ أَعْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَجَمَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا فَضَائِلُهُ، فَثَلاَثَةُ أَيْضًا، وَهِيَ: التَّسْمِيَةُ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهَا فِي الْوُضُوءِ، وَالْبَدْءُ بِمَسْحِ ظَاهِرِ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ بِالْبَاطِنِ إِلَى آخِرِ الْأَصَابِعِ، وَمَسْحُ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ.

قُلْتُ: وَكُلُّ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ الْعُمْدَةُ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

### بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَلِلصَّلَاةِ شُرُوْطُ وُجُوْبٍ، وَشُرُوْطُ صِحَّةٍ، فَأَمَّا شُرُوْطُ وُجُوْبِ، وَشُرُوْطُ صِحَّةٍ، فَأَمَّا شُرُوْطُ وُجُوْبِهَا فَخَمْسَةُ: الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوْغُ، وَالْعَقْلُ، وَدُخُوْلُ الْوَقْتِ، وَبُلُوْغُ دَعْوَةِ النَّبِيِّ وَجُوْبِهَا فَخَمْسَةُ: الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوْغُ، وَالْعَقْلُ، وَدُخُوْلُ الْوَقْتِ، وَبُلُوْغُ دَعْوَةِ النَّبِيِّ وَالْعَقْلُ، وَدُخُوْلُ الْوَقْتِ، وَبُلُوغُ دَعْوَةِ النَّبِيِّ

وَأَمَّا شُرُوْطُ صِحَّتِهَا فَسِتَّةٌ: طَهَارَةُ الْحَدَثِ، وَطَهَارَةُ الْخَبَثِ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَسَرُّ الْأَفْعَالِ الْكَثِيْرَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

### الشَّرْحُ

بَعْدَ إِتْمَامِ الْمُؤَلِّفِ بَيَانَهُ حَوْلَ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ مِنَ الْوُضُوءِ، وَالْغُسْلِ، أَخَذَ هُنَا فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الطَّهَارَةُ مِنَ الطَّهَارَةُ مِنْ آكَدِ شُرُوطِ بَيَانِ أَحْكَامِ الطَّهَارَةُ مِنْ آكَدِ شُرُوطِ الطَّهَارَةُ مِنْ آكَدِ شُرُوطِ الطَّهَارَةُ، وَالشَّرْطُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ فِيهِ.

وَلَفْظُ: (الصَّلَاةِ) مَصْدَرٌ مِنْ صَلَّى يُصَلِّي، وَأَصْلُهَا لُغَةً الدُّعَاءُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكُنُ لَهُمْ » « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكُنُ لَهُمْ » العنكبوت: (45) أَيْ وَادْعُ لَهُمْ، إِنَّ فِي دُعَائِكَ سَكِينَةٌ لِقُلُوبِهِمْ وَطُمَأْنِينَةٌ لِنُفُوسِهِمْ، وَرَاحَةٌ لِأَبْدَانِهِمْ.

وَأَمَّا الْمُرَادُ بِهَا شَرْعًا: عِبَادَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ تُؤدَّى فِي أَوْقَاتٍ مُقَدَّرَةٍ مَحْدُودَةٍ مَعْلُومَةٍ تَقَرُّبًا إِلَى الْمَوْلَى جَلَّ وَعَلَا، وَطَلَبًا لِمَرْضَاتِهِ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ كِتَابًا

وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا، قَالَ تَعَالَى: « فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا » النساء: (103)

وَقَالَ عَيْكِ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولِ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولِ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولِ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ » 46 إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

لَا شَكَّ أَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللهِ زُلْفًى، وَهِيَ شَعِيرَةٌ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الَّتِي يَتَجَلَّى فِيهَا الْإِيمَانُ وَالتَّقْوَى، وَالْفُرْقَانُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَبَيْنَ الْعَائِرِ الْإِسْلَامِ الَّتِي يَتَجَلَّى فِيهَا الْإِيمَانُ وَالتَّقْوَى، وَالْفُرْقَانُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَبَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ، وَيَشْهَدُ عَلَى مَا لَهَا مِنَ الْفَضَائِلِ الْجَلِيلَةِ عِنْدَ اللهِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ » العنكبوت: (45)

وَالصَّلَاةُ عَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ الْإِيمَانِ وَصِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، كَمَا أَنَّ الْفَلَاحَ وَالصَّلَاةُ عَلَامَةٌ مِنْ الْفُوائِدِ النَّاتِجَةِ لِلْحَاشِعِينَ فِي صَلَاتِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَالنَّجَاحَ مِنَ الْفُوَائِدِ النَّاتِجَةِ لِلْحَاشِعِينَ فِي صَلَاتِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَالنَّجَاحَ مِنَ الْفُوائِدِ النَّاتِجَةِ لِلْحَاشِعُونَ » المؤمنون: (1-2)

وَهِيَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ أَعْمَالِ الْعِبَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ عَلَيْ الْ الْعِبَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنْجَحَ وَإِنْ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَنَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا

<sup>46-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم: (8) ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام: (16) واللفظ له. عن ابن عمر رضى الله عنهما.

هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ »<sup>47</sup> أَخْرَجَهُ البِّرْمِذِيُّ.

وَالصَّلَاةُ هِيَ الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ الْحَمْسِ الَّتِي لَا يَصِحُّ إِسْلَامُ الْمَرْءِ بِلُونِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا، قَالَ عَلَيْ : « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولِ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ » الْحَدِيثِ، أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

وَمَنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا بِمَشْرُوعِيَّتِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا مَنْ تَرَكَهَا غَيْرَ جَاحِدٍ بِمَشْرُوعِيَّتِهَا فَهُوَ عَاصٍ مُرْتَكِبٌ لِلْكَبِيرَةِ لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ حَتَّى يَجْحَدَ وُجُوبَهَا، وَهَذَا فَهُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ مَشَهُورٌ، وَلَيْسَ هُنَا مَحَلَّ الْكَلَامِ عَنْهُ، خَشْيَةَ خُرُوجِ الْكِتَابِ عَنِ الْمَقْصُودِ، لَكِنَّ التَّوْفِيقُ. 48 التَّحْقِيقَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. 48

وَأُمَّا لَفْظُ: (شُرُوطٍ) فَبِالضَّمِّ جَمْعُ شَرْطٍ بِالْفَتْحَةِ فَإِسْكَانٍ، وَهُو مَا لَا يَتِمُّ الشَّيْءُ إِلَّا بِهِ، وَشُرُوطُ الصَّلَاةِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا مِنَ الطَّهَارَةِ بِأَنْوَاعِهَا، وَسَتْرِ بِهِ، وَشُرُوطُ الصَّلَاةِ الْقَبْلَةِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا. وَأَمَّا الشَّرَطُ بِفَتْحِ الرَّاءِ، فَهُو مُفْرَدُ أَشْرَاطٍ الْعَوْرَةِ، وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا. وَأَمَّا الشَّرَطُ بِفَتْحِ الرَّاءِ، فَهُو مُفْرَدُ أَشْرَاطٍ بِمَعْنَى الْعَلَامَةِ، وَشَرَطُ الشَّيْءِ عَلَامَتُهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَة بَمْ الْعَلَامَةِ، وَشَرَطُ الشَّيْءِ عَلَامَتُهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَة أَنْ تَعَالَى: « فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَة أَنْ تَعَالَى الْعَلَامَةِ عَلَامَاتُهَا وَمُقَدَّمَاتُهَا.

<sup>47-</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة: ( 413 )

<sup>48</sup> انظر (تقريب المقاصد) للمؤلف: ص: ( 148–150 )

وَتَنْقَسِمُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ إِلَى قِسْمَيْنِ: شُرُوطُ وُجُوبٍ، وَشُرُوطُ صِحَّةٍ، فَأَمَّا شُرُوطُ الْوَجُوبِ، وَشُرُوطُ صِحَّةٍ، فَأَمَّا شُرُوطُ الْوُجُوبِ فَهِيَ الَّتِي لَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْءِ إِلَّا بِتَوَفُّرِهَا، وَهِيَ حَمْسَةُ، وَهَاكَ الْوُجُوبِ فَهِيَ الَّتِي لَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْءِ إِلَّا بِتَوَفُّرِهَا، وَهِيَ حَمْسَةُ، وَهَاكَ بَيَانَهَا فِيمَا يَلِي:

1- الإسلام: فَلَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ، وَلَوْ صَلَّى لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ لِعَدَمِ اسْتِيفَائِهِ شُرُوطَ الْقَبُولِ، وَمِنَ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهِ أَنَّ أَعْمَالَهُ بَاطِلَةٌ لَا تَصِحُ كَمَا يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ الْقَبُولِ، وَمِنَ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهِ أَنَّ أَعْمَالُهُ بَاطِلَةٌ لَا تَصِحُ كَمَا يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعْالَى: « أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِئَايَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا » الكهف: 105 . القِيَامَةِ وَزْنًا » الكهف: 105 .

2- الْبُلُوغُ: فَلَا تَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، أَيْ يَبْلُغَ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَقْلِهِ عَنْ الْمَعْنُونِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَعْتَلِمَ » 49 أَحْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ » 49 أَحْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَرْوِيضُهُ عَلَيْهَا كَيْ يَعْتَادَهَا وَيُحَافِظَ عَلَيْهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ، وَقَدْ أَمَرَ النَّيِيُ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا إِذَا بَلَعُوا سَبْعَ سَنَوَاتٍ وَأَنْ يَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَعُوا سَبْعَ سَنَوَاتٍ وَأَنْ يَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَعُوا سَبْعَ سَنَوَاتٍ وَأَنْ يَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَعُوا سَبْعَ سَنِينَ، وَفَرَقُوا بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ بَلِهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرَقُوا بَيْنَهُمْ فِي أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرَقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمُعَلَاقِ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرَقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمُعَلِقِ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمُعَانِعَ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمُسَاجِعِ» 50 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

49- أخرجه أبو داود برقم: (4398) عن عائشة رضى الله عنها.

50- أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة: ( 495 )

3- الْعَقْلُ: فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَجْنُونِ حَتَى يَبْراً ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمِ ، وَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا تَرَكَ فِي حَالِ جُنُونِهِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا أَفَاقَ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ وَاسِعًا بِحَيْثُ يَسَعُهُ الْإِتْيَانَ إِذَا أَفَاقَ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ وَاسِعًا بِحَيْثُ يَسَعُهُ الْإِتْيَانَ بِشُرُوطِهَا ، فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا ، فَإِنْ حَرَجَ الْوَقْتُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ أَشَارَ ابْنُ قُدَامَةً فِي اللهُ أَعْلَمُ إِلَى إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

4- دُخُولُ الْوَقْتِ: فَلَا تَجِبُ الصَّلَاةُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا، كَمَا لَا تَصِحُّ قَبْلَ ذَلِكَ، فَمَنْ صَلَّى قَبْلَ الْوَقْتِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ ذَاتُ أَوْقَاتٍ مَحْدُودَةٍ فَمَنْ صَلَّى قَبْلَ الْوَقْتِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ ذَاتُ أَوْقَاتٍ مَحْدُودَةٍ مَعْلُومَةٍ تُؤدَّى فِيهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: « فَأقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعْلُومَةٍ تُؤدِّى فِيهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: « فَأقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: « فَأقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَانَاتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَانَاتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَانَاتُ عَلَى اللهَاءِ (103)

وَأَمَّا شُرُوطُ الصِّحَةِ، فَهِيَ الَّتِي لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِ تَوَفَّرِهَا، وَهِيَ سِتَّةُ، وَهَاكَ الْقَائِمَةَ بِهُ وَاللَّمُ التَّرْتِيبِ: بِهَا عَلَى التَّرْتِيبِ:

- 1- طَهَارَةُ الْحَدَثِ: أَيْ: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ بِالْغُسْلِ، وَمِنَ الْأَصْغَرِ بِالْغُسْلِ، وَمِنَ الْأَصْغَرِ بِالْغُسْلِ، وَمِنَ الْأَصْغَرِ بِالْغُسُلِ، وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَنِ الْحَدَثِ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ.
- 2- وَطَهَارَةُ الْحَبَثِ: أَيْ: التَّطَهُّرُ مِنَ الْنَّجَاسَةِ بِإِزَالَتِهَا مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي، وَتَوْبِهِ، وَطَهَارَةُ الْمُصَلِّي، وَتَوْبِهِ، وَالْجَبَثُ هُوَ عَيْنُ النَّجَاسَاتِ مِنَ الْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ، وَالدَّمِ الْمَسْفُوحِ، وَمَكَانِ الصَّلَاةِ، وَالْجَبَثُ هُوَ عَيْنُ النَّجَاسَاتِ مِنَ الْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ، وَالدَّمِ الْمَسْفُوحِ، وَعَيْرِ ذَلِكَ كَمَا سَبَقَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَنْهُ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هُنَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.
- 3- وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ: أَيِ اسْتِقْبَالَ جِهَتِهَا، وَهُوَ وَاجِبُ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا تَصِحُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا إِلَّا بِهَا، وَالشَّاهِدُ يَسْتَقْبِلُ عَيْنَهَا وُجُوبًا، وَالْغَائِبُ جِهَتَهَا، وَعَيْنَهَا وُجُوبًا، وَالْغَائِبُ جِهَتَهَا، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوْلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» البقرة: (150)

وَلِقَوْلِهِ عَلِيْ الْعَبْلَةَ فَكْبِرْ » أَلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ » 51 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَرُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَلِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ » البقرة: 115 }

4- وَسَرُّ الْعَوْرَةِ: بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْوَاوِ، وَالْعَوْرَةُ فِي الْأَصْلِ الْحَلَلُ وَالْعَيْبُ فِي شَيْءٍ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا كُلُّ مَا يَسْتُرُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ جَسَدِهِ بِحَيْثُ يَكْرَهُ وَيَسْتَحَيِي مِنْ أَنْ يَرَاهُ أَحَدُ، وَسَرُّ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا، وَلَا تَصِحُ صَلَاةً كَاشِفِ عَوْرَتِهِ أَنْ يَرَاهُ أَحَدُ، وَسَرُّ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا، وَلَا تَصِحُ صَلَاةً كَاشِفِ عَوْرَتِهِ

<sup>51-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب من رد فقال عليك: ( 6251 ) ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: ( 397 )

مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى سَتْرِهَا، قَالَ تَعَالَى: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» الأعراف: (31)

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ ﴿ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدُ فَلَا يَرَيَنَّهَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَدُنَا كَانَ أَحَدُنَا خَلَا يَرَيَنَهَا أَحَدُ فَلَا يَرَيَنَّهَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالًا عَلَى اللهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً؟ قَالَ: اللهُ أَحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ » 52 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَيُجْزِئُ الرَّجُلَ فِي صَلَاتِهِ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «نَادَى رَجُلُ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبِينٍ» 53 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَالْمَرْأَةُ دِرْعٌ وَخِمَارٌ سَابِغَانِ سَاتِرَانِ لِقَدَمَيْهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لِمَّا سَأَلَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ إِذَا غَيَّبَتْ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا » 54 أَخْرَجَهُ مَالِكُ.

<sup>52-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الحمام، باب ما جاء في التَّعَرِّي: (4017) والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة: (2769)

<sup>515</sup> أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد: ( 515 )

<sup>54-</sup> أخرجه مالك في كتاب الصلاة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار: (36)

5- وَتَرْكُ الْكَلَامِ: يَعْنِي الْكَلَامَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَيُّ رَابِطَةٍ بِالصَّلَاةِ، وَأَمَّا الْكَلَامُ لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ فَهُوَ مَعْفُوُّ عَنْهُ، وَمِمَّا وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ حَدِيثُ لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ فَهُو مَعْفُوُّ عَنْهُ، وَمِمَّا وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ حَدِيثُ مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِي، وَفِيهِ: « إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ » 55 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَأَمَّا جَوَازُهُ لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ فَلِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ: أَنَّهُ عَلَيْكِ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: « أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ فَصَلَى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ السِّهِ عَلَيْكِ فَصَلَى الْبُحَارِيُّ. سَلَّمَ » 56 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

6- وَتَرْكُ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ: يُرِيدُ الْأَفْعَالَ الَّتِي لَا عَلَاقَةَ لَهَا بِالصَّلَاةِ، وَرُجِّصَ فِي الْيَسِيرِ مِنْ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

55 أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته: ( 537 ) وأحمد في المسند: ( 5/ 447 ) وأبو داود في كتاب الصلاة، باب تشميت العاطس في الصلاة: ( 930 ) والنسائي في كتاب السهو، باب الكلام في الصلاة، (930 ) والنسائي في كتاب السهو، باب الكلام في الصلاة، (930 ) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس: ( 714 )

## بَابُ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ، وَسُنَنِهَا، وَفَضَائِلِهَا، وَمَكْرُوْهَاتِهَا

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: فَأَمَّا فَرَائِضُ الصَّلَاةِ فَثَلَاثَةَ عَشَرَ: النِّيَّةُ، وَتَكْبِيْرَةُ الْإِحْرَامِ، وَالْقِيَامُ لَهَا، وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، وَالْقِيَامُ لَهَا، وَالرُّكُوْعُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالْجُلُوسُ مِنَ الْجَلْسَةِ الْأَخِيْرَةِ بِقَدْرِ السَّلَامِ، وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ الْمُعَرَّفِ بِالْأَلِفِ وَاللَّمِ، وَالطُّمَأْنِيْنَةُ، وَالْإعْتِدَالُ.

### الشَّرْحُ

ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ لِلصَّلَاةِ تَلَاثَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً، وَهَاكَ الْقَائِمَةَ بِهَا فِيمَا يَلِي:

1- النِّيَّةُ: بِأَنْ يَعْزِمَ فِي قَلْبِهِ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ كَالظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ، أَوِ الْمَغْرِبِ، أَوِ الْمَغْرِبِ، أَوِ الْمَغْرِبِ، أَوِ الْمَغْرِبِ، أَوِ الْمَغْرِبِ، أَوِ الْمَغْرِبُ، أَوِ الْمِثَبْحِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَقَدْ أَوِ الْعِشَاءِ، أَوِ الصُّبْحِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُ النِّيَّةِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هُنَا.

2-3- وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، وَالْقِيَامُ لَهَا: تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ بِلَفْظِ: (اللهُ أَكْبَرُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهُ: « مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ » 57 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. « مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ » 57 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالْقَوْلُ بِوُجُوبِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ هُوَ مَذْهَبُ الْأَبُقَةِ الْأَرْبَعَةِ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ رُوِي عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِي، وَقَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ السَّدُوسِي الْقَوْلُ بِعَدَمِ وُجُوبِهَا وَأَنَّهُ تُجْزِئُ عَنْهَا النِّيَّةُ، وَلَا يَصِحُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ اللهِ السَّدُوسِي الْقَوْلُ بِعَدَمِ وُجُوبِهَا وَأَنَّهُ تُجْزِئُ عَنْهَا النِّيَّةُ، وَلَا يَصِحُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ اللهِ السَّدُوسِي الْقَوْلُ بِعَدَمِ وُجُوبِهَا وَأَنَّهُ تُجْزِئُ عَنْهَا النِّيَّةُ، وَلَا يَصِحُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ مِثْلِ هَؤُلُاءِ الْأَعْلَامِ . وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ بِكُلِ لَفُظٍ يَذُلُّ عَلَى تَعْظِيمِ اللهِ مِثْلُ هَؤُلُاءِ الْأَعْلَامِ . وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ بِكُلِ لَفُظْ يَدُلُ عَلَى تَعْظِيمِ اللهِ مِثْلُودَ الْأَعْلَاءِ الْأَعْلَامِ . وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ بِكُلِ لَقُطْ يَدُلُ عَلَى تَعْظِيمِ اللهِ

<sup>57-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (61) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

كَ : (اللهُ أَجَلُّ) أَوِ (اللهُ أَعْظَمُ) نِيَابَةً عَنِ التَّكْبِيرِ بِلَفْظِ: (اللهُ أَكْبَرُ) وَهَذَا خِلَافُ التَّابِتِ اللهُ أَكْبَرُ) وَهَذَا خِلَافُ التَّابِتِ اللهُ أَكْبَرُ) وَهَذَا خِلَافُ التَّابِي اللهُ أَكْبَرُ) وَهَذَا خِلَافُ التَّعْظِيمِ، الْمَحْفُوظِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ أَعْلَمَ النَّاسِ بِجَمِيعِ أَلْفَاظِ التَّعْظِيمِ، وَلَوْ كَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ جَائِزًا لَبَيْنَ ذَلِكَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا.

وَأَمَّا الْقِيَامُ لِلتَّكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ فَهُوَ مِنْ وَاجِبَاتِهَا لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ وَأَمَّا الْقِيَامُ لِلتَّكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فِي صَلَاقًا الْفَرْضِ فَهُوَ مِنْ وَاجِبَاتِهَا لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ وَعَلَيْ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ » 58 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَكَانَ عَيَالِي إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَعْتَدِلُ قَائِمًا ثُبَتَ ذَلِكَ فِي كُتُبِ السُّنَّةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

4-5- وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، وَالْقِيَامُ لَهَا: أَيْ قِرَاءَةَ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ : « لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » 59 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَتَسْقُطُ عَنِ الْمَأْمُومِ إِذَا جَهَرَ إِمَامُهُ بِالْقِرَاءَةِ بِخِلَافِ الْإِسْرَارِ.

وَأَمَّا الْقِيَامُ لَهَا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

7-6- وَالرُّكُوعُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ: لِقَوْلِهِ عَلَيْكُ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ: « ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ وَالرَّفُعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ وَالرَّفُعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا » 60 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

8-9- وَالسُّجُودُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ: لِقَوْلِهِ ﷺ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ: « ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

<sup>58-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1117) عن عمران بن حصين رضي الله عنه.

<sup>59-</sup> أخرجه مسلم برقم: (394) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

<sup>60-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6251) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

11-10 وَالْجُلُوسُ مِنَ الْجَلْسَةِ الْأَخِيرَةِ بِقَدْرِ السَّلَامِ: أَيْ جُلُوسَ التَّشَهُّدِ الْسَلَامِ: أَيْ جُلُوسَ التَّشَلِيمُ » 61 الْأَخِيرِ بِقَدْرِ قَوْلِ الْمُصَلِّي: « وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ » 61 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَوْلُهُ: « بِقَدْرِ السَّلَامِ » بِنَاءً عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ التَّشَهُّدِ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ اَوَاجِبَةٌ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا، إِذْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْبَيِّ عَلَيْ الْبَيِّ عَلَيْ الْبَيِّ عَلَيْ الْبَيِّ عَلَيْ الْبَيِّ عَلَيْ الْبَيَّةَ طُولَة وَاجِبَةٌ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا، إِذْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ أَنَّهُ تَرَكَهَا الْبَتَّةَ طُولَة كَامِنَ النَّهُ أَيْ التَّشَهُدَ مَرَّةً نَاسِيًا فَجَبَرَهُ بِسَجْدَتَيْنِ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَدَم الْوُجُوب، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الْجُلُوسُ الَّذِي يُصَاحِبُ التَّسْلِيمَ، فَلِقَوْلِهِ عَلَيْكَ ﴿ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنْ آخِر سَجْدَةٍ وَقَعَدْتَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَتْ صَلَاتُكَ »

12- وَالسَّلَامُ الْمُعَرَّفِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ: لِقَوْلِهِ عَلَيْ السَّلَامُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ » 62 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَأَمَّا كَوْنُهُ مُعَرَّفًا بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ، فَلِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ كَمَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُمْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ صَعْدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُمْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شَمَالِهِ حَتَّى يُسَرِّمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ » 63 أَخْرَجَهُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ » 63 أَخْرَجَهُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَالل

<sup>61-</sup> سبق تخريجه.

<sup>62-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (61) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

<sup>63-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6008) عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه.

12-12 وَالطُّمَأْنِيْنَةُ، وَالْإِعْتِدَالُ: وَحَقِيقَةُ الطُّمَأْنِينَةِ سُكُونُ الْأَعْضَاءِ وَاسْتِقْرَارُهَا فِي اللَّمُونُ الْأَوْكَانِ، لِقَوْلِهِ عَيْكُ لِلمُسِيءِ فِي جَمِيعِ الْأَوْكَانِ قَدْرَ مَا يَسْتَغْرِقُهُ فِعْلُ كُلِّ رُكْنٍ مِنَ الْأَوْكَانِ، لِقَوْلِهِ عَيْكُ لِلمُسِيءِ وَيَ جَمِيعِ الْأَوْكَانِ، لِقَوْلِهِ عَيْكُ لِلمُسِيءِ صَلَاتَهُ: « ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَأَمَّا الْاعْتِدَالِ فَهُو أَنْ يَسْتَوِيَ الْمُصَلِّي قَائِمًا بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَقَاعِدًا بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ : ﴿ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْتُوي قَائِمًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَد تَمَّتُ صَلَاتُهُ ﴾ 64 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>64-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (857) عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه.

#### سنننُ الصَّلاةِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَأَمَّا سُنَنُ الصَّلَاةِ فَاثْنَا عَشَرَ: السُّوْرَةُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى وَالثَّانِيَةِ، وَالقِيَامُ لَهَا، وَالسِّرُ فِيْمَا يُسَرُّ فِيْهِ، وَالْجَهْرُ فِيْمَا يُجْهَرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى وَالثَّانِيَةِ، وَالقِيَامُ لَهَا، وَالسِّرُ فِيْمَا يُسَرُّ فِيْهِ، وَالْجَهْرُ فِيْمَا يُجْهَرُ فِيْمَا يُحْمَلُ فَيْهِ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةِ سُنَّةُ إِلَّا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فَإِنَّا فَرْضٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وسَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَالْجُلُوسُ الْأَوَّلُ، وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلَامِ مِنَ اللهُ الْجُلُوسِ الثَّانِي، وَرَدُّ الْمُقْتَدِيْ عَلَى إِمَامِهِ السَّلَامَ، وَكَذَلِكَ رَدُّهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ اللهِ السَّلَامَ، وَكَذَلِكَ رَدُّهُ عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ إِنْ كَانَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدُ، وَالسُّتْرَةُ لِلْإِمَامِ وَالْفَذِ إِنْ خَشِيَا أَنْ يَمُرَّ أَحَدُ بَيْنَ يَدَيْهِمَا.

# الشَّرْحُ

وَأَمَّا سُنَنُ الصَّلَاةِ فَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سُنَّةً كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ، وَإِلَيْكَ بَيَانَ هَذِهِ السُّنَنِ عَلَى التَّرْتِيبِ فِيمَا يَلِي:

1-2-3 السُّورَةُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَالثَّانِيَةِ، وَالْقِيَامُ لَهَا: أَيْ قِرَاءَةَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْآيَةِ أَوْ نَحْوِهَا بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَفِي الْأُولَيي مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْآيَةِ أَوْ نَحْوِهَا بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ وَفِي الْأُولَيي اللَّهُ مِنَ النَّبِي عَلَيْكِ . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الظُّهْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَهَذَا مَحْفُوظُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الظُّهْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَهَذَا مَحْفُوظُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الظُّهْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَهَذَا مَحْفُوظُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ » 65 وَأَمَّا الْقِيَامُ الْقِيَامُ فَالصَّكِمِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ » 65 وَأَمَّا الْقِيَامُ لَهُ وَاجِبٌ لَهُ الْقَيَامُ فِي الصَّلَاةِ الَّذِي هُو وَاجِبٌ فِي مُسَمَّى الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ الَّذِي هُو وَاجِبٌ لَهُ الْقَالِ وَالْمَعْرِبِ وَالْحِبُ فِي مُسَمَّى الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ الَّذِي هُو وَاجِبٌ لَهُ الْمَالِمَ عَنْهُ وَالْمَا الْقَيَامُ فَالْمَامُ فَالْمَامُ فَالْمَامُ فَالْمَامُ الْمَالِقَ الْمَالِقِيَامُ فَالْمَامُ فَالْمَامُ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ وَلَالْمَامُ وَالْمَالِمَامِ الْمُعْرِبُ وَالْمَامِ فَالْمَامِ فَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَالَقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَامِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ وَالْمَالَةُ الْمَامُ الْفَامُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرَامِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِبُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِبِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُو

<sup>65-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (818) وهو صحيح على شرط البخاري ومسلم.

مِنْ وَاجِبَاتِهَا لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَرَأَهَا جَالِسًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَرَأَهَا جَالِسًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلُهُ عَلَى وُجُوبِهِ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُ ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. الْقِيَامِ، فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلُهُ عَلَى وُجُوبِهِ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُ ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

4-5- وَالسِّرُ فِيمَا يُسَرُّ فِيهِ، وَالْجَهْرُ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ: أَيْ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْإِسْرَارُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يُسَرُّ الْقِرَاءَةُ فِيهَا كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْأَخِيرَةِ مِنَ الْمِشَاءِ. الْمَغْرِب، وَالْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ.

وَكَذَلِكَ الْجَهْرُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ كَالصُّبْحِ، وَالْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءَيْنِ، وَهَذَا مِنْ هَدْيِهِ عَيْنَ وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ.

6- وَكُلُّ تَكْبِيرَةِ سُنَّةُ إِلاَّ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ فَإِنَّا فَرْضُ كَمَا تَقَدَّمَ: أَيْ جَمِيعَ تَكْبِيرَاتِ الْانْتِقَالَاتِ سُنَّةُ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، مَا عَدَا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ اقْتِصَارُ الْانْتِقَالَاتِ سُنَّةٌ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، مَا عَدَا تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ اقْتِصَارُ النَّبِيِّ فِي تَعْلِيمِ الْمُسِيئِ صَلَاتَهُ عَلَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ دُونَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ.

7- وَسَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ: أَيْ: قَوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ لِلْإِمَامِ وَالْمُصَلِّي وَحْدَهُ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ لَكَ الْحَمْدُ لِلْإِمَامِ وَالْمُصَلِّي وَحْدَهُ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: رَبَّنَا كَانَ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» 66 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

8-9- وَالْجُلُوسُ الْأَوَّلُ، وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلَامِ مِنَ الْجُلُوسِ الثَّابِينِ: أَيْ جُلُوسَ التَّابِينِ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ كَمَا تَقَدَّمَ، جُلُوسَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالثَّابِي، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ كَمَا تَقَدَّمَ، لَكُنَّ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالثَّابِي، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ وَاجِبُ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ يَصْلُحُ الْاحْتِجَاجُ بِهِ عَلَى لَكِنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ التَّشَهُّدَ وَاجِبُ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ يَصْلُحُ الْاحْتِجَاجُ بِهِ عَلَى

<sup>66-</sup> أخرجه البخاري برقم: (789) ومسلم (392)

عَدَمِ الْوُجُوبِ، وَإِنَّمَا اعْتَمَدَ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِهِ عَلَى تَجْبِيرِ النَّبِيِّ عَلَيْ تَرْكَهُ بِسَجْدَقَ السَّهُو لَمَّا قَامَ إِلَى الثَّالِثَةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ نِسْيَانًا، وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ السَّهُو فِي ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. الْوُجُوبِ، وَغَايَتُهُ الْاكْتِفَاءُ بِسَجْدَتَيِ السَّهُو فِي ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

10-11- وَرَدُّ الْمُقْتَدِيْ عَلَى إِمَامِهِ السَّلَامَ، وَكَذَلِكَ رَدُّهُ عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدُ: بِأَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَةً يَخْرُجُ بِهَا عَنِ الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ يَسِيرًا، وَالثَّانِيَةَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ رَدًّا عَلَى الْإِمَامِ، وَالثَّالِثَةَ رَدًّا عَلَى سَائِرِ الْمَأْمُومِينَ، فَهَذَا هُوَ الثَّانِيَةَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ رَدًّا عَلَى الْإِمَامِ، وَالثَّالِثَةَ رَدًّا عَلَى سَائِرِ الْمَأْمُومِينَ، فَهَذَا هُوَ النَّانِيَةُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «أَمَرنَا النَّبِيُ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ حَدِيثُ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «أَمَرنَا النَّبِيُ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ حَدِيثُ سَمُرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «أَمَرنَا النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ أَنْ نَرُدًّ عَلَى الْإِمَامِ، وَأَنْ نَتَحَابٌ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ» 67 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

12- وَالسُّرُّةُ لِلإِمَامِ وَالْفَلِّ إِنْ خَشِيَا أَنْ يَمُرَّ أَحَدُ بَيْنَ يَدَيْهِمَا: أَيْ جَعْلَ السُّرُةِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي تَسْتُرُهُ عَنِ الْمَارِّينَ، وَهِي وَاجِبَةٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَهُو التَّحْقِيقُ وَظَاهِرُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي تَسْتُرُهُ عَنِ الْمَارِّينَ، وَهِي وَاجِبَةٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَهُو التَّحْقِيقُ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ عَلَيْكِ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُرُّةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدُ يَمُرُ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانُ » 68

وَتُجْزِئُ سُتْرَةُ الْإِمَامِ عَنْ مَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمَأْمُومِينَ، وَقَدْ أَبْسَطْنَا الْكَلَامَ عَنِ السُّتْرَةِ فِي كَتَابِ: (الْفُتُوحَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ بِشَرْحِ عُمْدَةِ الْأَحْكَامِ) وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.

<sup>67-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1001) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهو حسن. 68- أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه: (698) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

#### فَضَائِلُ الصَّلَاةِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَأَمَّا فَضَائِلُ الصَّلَاةِ فَعَشَرَةٌ: رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ، وَتَطْوِيْلُ قِرَاءَةِ الصَّبْحِ وَالظُّهْرِ، وَتَقْصِيْرُ قِرَاءَةِ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ، وَتَوَسُّطِ الْإِحْرَامِ، وَتَطُويْلُ قِرَاءَةِ الْمَعْرِبِ، وَتَوَسُّطِ الْعِشَاءِ، وَقَوْلُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، لِلمُقْتَدِيْ وَالْفَذِ، وَالتَّسْبِيْحُ فِي الرُّكُوعِ الْعِشَاءِ، وَقَوْلُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، لِلمُقْتَدِيْ وَالْفَذِ، وَالتَّسْبِيْحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُوْدِ، وَتَأْمِيْنُ الْإِمَامِ فِي السِّرِ فَقَطْ.

#### الشَّرْحُ

وَأُمَّا فَضَائِلُ الصَّلَاةِ فَهِيَ عَشَرَةٌ، وَفِيمَا يَلِي بَيَانُهَا عَلَى التَّفْصِيلِ، وَهَاكَ الْقَائِمةَ بِهَا: 1 - رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تكبيرة الْإِحْرَامِ: لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيٍّ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ » 69 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. اللهِ عَيْلِيٍّ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ » 69 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

2-3-4 وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ، وتَقْصِيرُ قِرَاءَةِ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ، وَتَقْصِيرُ قِرَاءَةِ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ، وَتَوَسُّطُ الْعِشَاءِ: وَهَذَا مِنْ هَدْيِهِ عَلَيْ وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ.

5- وَقُوْلُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، لِلمُقْتَدِيْ وَالْفَذِّ: أَيْ لِلْمَأْمُومِ الَّذِي يُصَلِّي حَلْفَ الْإِمَامِ، وَذَلِكَ إِذَا قَالَ إِمَامُهُ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) وَكَذَلِكَ الْفَذُ الَّذِي يُصَلِّي الْإِمَامِ، وَذَلِكَ إِذَا قَالَ إِمَامُهُ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) وَكَذَلِكَ الْفَذُ الَّذِي يُصَلِّي وَحُدَهُ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَحُدَهُ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

<sup>&</sup>lt;del>69</del> أخرجه البخاري برقم: (738)

يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوع، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » 70 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

6- وَالتَّسْبِيْحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُوْدِ: يَعْنِي: قَوْلُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُوْدِ: يَعْنِي: قَوْلُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) فِي السُّجُودِ مِثْلَ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ ثَلَاثًا، وَقَوْلُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) فِي السُّجُودِ مِثْلَ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « سَبِّح تَعَالَى: « فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » « اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ » وَلَمَّا نَزَلَ: « سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » قَالَ: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ» أَلَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.

وَهُنَاكَ أَذْكَارٌ أُخْرَى غَيْرَ هَذَيْنِ، كَ: (سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ) وَ (سُبْحَانَ فَهُنَاكَ أَذْكَارٌ أُخْرَى غَيْرَ هَذَا مَرَّةً، فِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظْمَةِ) وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا مَرَّةً، وَالْآخَرُ مَرَّةً أُخْرَى.

7-8- وَتَأْمِيْنُ الْفَذِ وَالْمَأْمُوْمِ مُطْلَقًا، وَتَأْمِيْنُ الْإِمَامِ فِي السِّرِ فَقَطْ: (التَّأْمِينُ) مَصْدَرُ مِنْ أَمَّنَ يُؤَمِّنُ، وَهُوَ قَوْلُ: (آمِينُ) بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ" فَقُولُوا: آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ قَوْلُ الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ" فَقُولُوا: آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمُعَنِّ الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ" فَقُولُوا: آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمُعَنِّ الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ" فَقُولُوا: آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمُعَنِّ الْمُعَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمُعَنِّ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » 72 أَخْرَجَهُ اللهُ حَارِيُّ.

وَأَمَّا كَوْنُ الْإِمَامُ لَا يُؤَمِّنُ فِي الْجَهْرِيَّةِ دُونَ السِّرِيَّةِ، فَهُوَ مَذْهَبُ الْمِصْرِيِّينَ كَابْنِ الْقَاسِمِ وَأَمَّا كَوْنُ الْإِمَامُ لَا يُؤَمِّنُ فِي الْجَهْرِيَّةِ دُونَ السِّرِيَّةِ، فَهُوَ مَذْهَبُ الْمُصْرِيِّينَ كَابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِلْمَدَنِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ، وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ الْفَاتِحَةَ دُعَاءٌ وَالْإِمَامَ دَاعِ فِلَافًا لِلْمَدُنِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ، وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ الْفَاتِحَةَ دُعَاءٌ وَالْإِمَامَ وَلِيَوْمِنُ الْمُسْتَمِعُ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ وَالْمَامُ وَيُؤَمِّنُ الْمُسْتَمِعُ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ وَالْمَامُ وَيُؤَمِّنُ الْمُسْتَمِعُ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ

<sup>70-</sup> أخرجه البخاري برقم: (789) ومسلم: (392) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>71-</sup> أخرجه أحمد في المسند برقم: (17414) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو ضعيف.

<sup>72-</sup> أخرجه البخاري برقم: (4475) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

التَّأْمِينَ نَائِبٌ مَنَابَ التَّلْخِيصِ بَعْدَ الْبَسْطِ، وَإِنْ أَمَّنَ الْإِمَامُ فَكَأَنَّمَا دَعَا مَرَّتَيْنِ مُفَصَّلًا وَمُجْمَلًا.

قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ (آمِينُ) مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي رِوَايَةِ الْمَدَنِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمَاحِشُونَ وَمُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو مُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ مِنْ مَنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَيَكْفِي فِي إِبْطَالِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَوَّلُونَ حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةٍ، فَجَهَرَ بِآمِينَ، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِهِ » 73 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

9- وَالْقُنُوتُ: أَيْ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَنْهُ فِي فَصْلٍ مُسْتَقِلٍ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

10- وَالدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ: وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَنِ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَيْنِ فِي الْكَالَامُ عَنِ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَيْنِ فِي النَّبِيِّ عَيْنِ فِي النَّبِيِّ عَيْنِ فِي النَّبِيِّ عَيْنِ فِي النَّبِي عَيْنِ فِي اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْنِ فِي اللَّهُ عَلَى النَّبِيِ عَيْنِ فِي اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْنِ فِي اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْنِ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْنِ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِ عَيْنِ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْنِ فِي اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَ

73- أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام: ( 933 )

# فَصْلٌ فِي الْقُنُوتِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى: وَالْقُنُوْتُ هُوَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنَخْنَعُ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُغْنِي عَلَيْكَ الْجَيْرَ كُلَّهْ، نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْنَعُ لَكَ وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ لَكَ وَنَخْلِعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِيْ وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِي وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ. وَالْقُنُوتُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الصَّبْحِ خَاصَّةً، وَيَكُونُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَهُو مِسُرُّ.

# الشَّرْحُ

لَفْظُ (الْقُنُوتِ) بِضَمِّ الْقَافِ وَالنُّونِ مَصْدَرٌ مِنْ قَنَتَ يَقْنُتُ، وَتَرْجِعُ دَلَالتُهُ إِلَى الْخُضُوعِ وَالْخُشُوعِ وَالتَّذَلُّلِ، غَيْرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا: الدُّعَاءُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ عَقِبَ الْخُضُوعِ وَالْخُشُوعِ وَالتَّانِيَةِ عَلَى الدَّوَامِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِي، خِلَافًا لِأَي قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الرَّحْعَةِ التَّانِيَةِ عَلَى الدَّوَامِ، وَهُو مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِي، خِلَافًا لِأَي عَنِيفَةَ، وَالتَّوْرِي، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِعَدَم مَشْرُوعِيَّتِهِ فِيهَا إِلَّا عِنْدَ النَّاوِلَةِ، قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّيِيِّ عَلَى الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ عَلَى الدَّوَامِ فَلَا يَعِيَّ الْقُنُوتِ فِي الصَّبْحِ عَلَى الدَّوَامِ فَلَا يَصِحُ عَنِ النَّبِيِ عَلَى الدَّوَامِ فَلَا يَصِحُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ الْقُنُوتُ فِي الصَّبْحِ عَلَى الدَّوامِ فَلَا يَصِحُ عَنِ النَّبِي عَلَى الدَّوَامِ فَلَا يَصِحُ عَنِ النَّبِي عَلَى الدَّوَامِ فَلَا يَصِحُ عَلَى الدَّوَامِ فَلَا يَعِمَ اللَّوَادِةِ فِي الصَّبْحِ عَلَى الدَّوَامِ فَلَا يَصِحُ اللَّورِةِ فِي ذَلِكَ، وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِي الْقُنُوتِ فِي الصَّبْحِ عَلَى الدَّوامِ فَلَا يَصِحُ الْفَافِورِ وَ فِي ذَلِكَ، وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِي الْقُنُوتِ فِي الصَّبْحِ عَلَى الدَّوامِ فَلَا يَصِحُ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَتِهِ فَهُو مَحْمُولُ عَلَى قُنُوتِ النَّازِلَةِ، وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِصَلَاةِ الصَّبْحِ، وَلَا الْمَنْوتِ يَخْيَرِهَا مِنَ الصَّاوَاتِ الْحَمْسَةِ، وَالْكَلَامُ عَنِ الْقُنُوتِ يَخْتِمُ إِلَى الْبَسْطِ

وَالتَّوَسُّعِ، غَيْرَ أَنَّ كِتَابَنَا هَذَا لَيْسَ مَحَلَّ لِذَلِكَ، لِكَوْنِهِ صُنِّفَ لِلطَّلَبَةِ الْمُبْتَدِئِينَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ لَفْظَ الْقُنُوتِ الْمَشْهُورِ، أَحْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرِى عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: « بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى مُضَرَ إِذْ جَاءَهُ جَبْرَائِيلُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ فَسَكَتَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الله لَمْ يَبْعَثْكَ سَبَّابًا وَلَا جَبْرَائِيلُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ فَسَكَتَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الله لَمْ يَبْعَثْكَ سَبَّابًا وَلَا لَعَانًا، وَإِنَّمَا بَعَثَكَ رَحْمَةً، وَلَمْ يَبْعَثْكَ عَذَابًا، "لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ" (آل عمران: 138) ثُمَّ عَلَمَهُ هَذَا الْقُنُوتَ: اللهُمَّ إِنَّا عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ" (آل عمران: 138) ثُمَّ عَلَمَهُ هَذَا الْقُنُوتَ: اللهُمَّ إِنَّاكُ مَنْ يَكُفُرُكَ، اللهُمَّ إِنَّاكَ نَسْعَي وَنَحْفَعُ لَكَ، وَنَحْلَعُ وَنَرُّكُ مَنْ يَكُفُرُكَ، اللهُمَّ إِنَّاكَ نَسْعَي وَنَحْفَعُ لَكَ، وَنَحْفَعُ وَنَرُّكُ مَنْ يَكُفُرُكَ، اللهُمَّ إِنَّكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَحْشَى عَذَابَكَ الْكُبْرِي، وَلَكَ نُصَلِي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَحْشَى عَذَابَكَ الْجُرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرِي، وَلَكَ نَصْكِقُ عَذَابَكَ الْجَدَّ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ » 47 أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرى، وَفَحْ مُرْسَلُ.

وَرُوِى أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَحِيحًا مَوْصُولًا، وَهُوَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: « صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ صَلَاةَ الصَّبحِ، فسَمِعْتُهُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: « صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ صَلَاةَ الصَّبحِ، فسَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعدَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ: اللَّهُمَّ إِيّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَحْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقُ، اللَّهُمَّ إِنَّ وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَحْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقُ، اللَّهُمَّ إِنَّ فَذَابَكَ وَنَحْضَعُ لَكَ، وَنَوْمِنُ بِكَ وَنَحْضَعُ لَكَ، وَنَحْفَعُ لَكَ، وَنَحْفَعُ لَكَ، وَنَحْفَعُ لَكَ، وَنَحْفَعُ لَكَ، وَنَحْفَعُ مَنْ يَكُفُولُكَ، وَنُوْمِنُ بِكَ وَنَحْضَعُ لَكَ، وَنَحْفَعُ مَنْ يَكُفُولُكَ، وَنُوْمِنُ بِكَ وَنَحْضَعُ لَكَ، وَنَحْفَعُ مَنْ يَكُفُرُكَ » وَلَا نَكُفُرُكَ وَلَا لَكُبْرى بِسَنَدٍ صَحِيحِ.

74- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ( 3142 )

75- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ( 3144 )

قَوْلُهُ: « اللَّهُمَّ » بِتَشْدِيدِ اللَّامِ، وَأَصْلُهُ (يَا اللهُ) فَحُذِفَ حَرْفُ النِّدَاءِ مَعَهُ لِكَثْرَةِ الْاسْتِعْمَالِ وَعُوِّضَ عَنْهُ بِالْمِيمِ، وَخَصَّهُ الْعَرَبُ بِنِدَاءِ اللهِ فِي الدُّعَاءِ.

وَقَوْلُهُ: « نَسْتَعِيْنُكَ، وَنَسْتَعْفِرُكَ » عَلَى زِنَةِ الاسْتِفْعَالِ فِعْلُ مُضَارِعٍ مِنِ اسْتَعَانَ يَسْتَعِينُ اسْتِعَانَةً، بِمَعْنَى طَلَبِ الْعَوْنِ، وَكَذَلِكَ الْاسْتِغْفَارُ مِنَ الْغَفْرِ بِفَتْحِ الْغَيْنِ يَسْتَعِينُ اسْتِعَانَةً، بِمَعْنَى طَلَبِ الْعَوْنِ، وَكَذَلِكَ الْاسْتِغْفَارُ مِنَ الْغَفْرِ بِفَتْحِ الْغَيْنِ فَإِسْكَانٍ، وَهُو سَتْرُ الشَّيْءِ، وَالْمَعْنَى: يَا اللهُ إِنَّا نَسْتَعِينُ بِكَ فِي أُمُورِنَا الدُّنُويَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ فَإِللهُ عِلَى الْمَطْلُوبِ اللهُ إِنَّا نَسْتَعِينُ بِكَ فِي أُمُورِنَا الدُّنُوقِةِ وَالْأُخْرَوِيَّة بِأَنْ تُسَاعِدَنَا عَلَى الْمُطُلُوبِ اللهُ إِنَّا نَسْتَعِينُ بِهِ مِمَّا يَكُونُ خَيْرً لَنَا فِي خَيْرً خَيْرًا لَنَا فِي حَيْرَةً وَنَدَامَةٍ.

وَلَا يَجُوزُ طَلَبُ اسْتِعَانَةِ غَيْرِ اللهِ تَعَالَى فِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدُ سِوَى اللهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَلَا تَدَعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الطَّالِمِينَ » يونس: 106} الطَّالِمِينَ » يونس: 106

وَقَوْلِهِ عَلَيْقِ: « إِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ » 76 أَخْرَجَهُ البِّرْمِذِيُّ فِي وَقَوْلِهِ عَلَيْقِ: « إِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ » 76 أَخْرَجَهُ البِّرِمِذِيُّ فِي صِفَةِ الْقِيَامَةِ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَذَلِكَ الْاسْتِغْفَارُ، فَإِنَّهُ مِنْ حَصَائِصِ اللهِ تَعَالَى.

وَقَوْلُهُ: « وَنُوْمِنُ بِكَ » أَيْ نَعْتَقِدُ اعْتِقَادًا جَازِمًا بِأَنَّكَ حَقُّ، وَأَنَّ جَمِيعَ مَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ بِوَاسِطَةِ رُسُلِكَ حَقُّ، آمَنَّا بِكُلِّ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْوَجِهِ الَّذِي آمَنَ بِهِ الرُّسُلُ بِدُونِ عَنْدِكَ بِوَاسِطَةِ رُسُلِكَ حَقُّ، آمَنَّا بِكُلِّ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْوَجِهِ الَّذِي آمَنَ بِهِ الرُّسُلُ بِدُونِ تَرَدُّدٍ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>76-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (2516) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

وَقَوْلُهُ: « وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ » أَيْ نُفَوِّضُ جَمِيعَ أُمُورِنَا وَشُؤُونِنَا إِلَيْكَ تَفْوِيضًا تَامَّا، وَلَا نَعْتَمِدُ عَلَى غَيْرِكَ مِنْ مَخْلُوقَاتِكَ فِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَفْظُ (نَتَوَكَّلُ) فِعْلُ مَاضٍ مِنْ تَوَكَّلَ، وَهُوَ إِظْهَارُ الْعَجْزِ عَنْ أَمْرٍ وَتَفْوِيضُهُ إِلَى الْغَيْرِ لِلْقِيَامِ بِهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَاضٍ مِنْ تَوَكَّلَ، وَهُوَ إِظْهَارُ الْعَجْزِ عَنْ أَمْرٍ وَتَفْوِيضُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَإِظْهَارُ عَجْزِهِ فِي ذَلِكَ، وَلَا يَجُورُ هُنَا، تَفُويضُ الْعَبْدِ جَمِيعَ أُمُورِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَإِظْهَارُ عَجْزِهِ فِي ذَلِكَ، وَلَا يَجُورُ اللهِ تَعَالَى فِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا اللهُ، قَالَ تَعَالَى: « وَعَلَى اللهِ فَتَوَكُّلُ عَلَى عَيْرِ اللهِ تَعَالَى فِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا اللهُ، قَالَ تَعَالَى: « وَعَلَى اللهِ فَتَعَالَى فِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا اللهُ، قَالَ تَعَالَى: « وَعَلَى اللهِ فَتَعَالَى فِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا اللهُ، قَالَ تَعَالَى: « وَعَلَى اللهِ فَتَعَالَى مِنْ شُرُوطِ الْإِيمَانِ، وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى هُو الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَنْ يُفْرَد بِهِ.

وَقَالَ ﷺ: « لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُوا خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا » 77 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَوْلُهُ: « وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْحَيْرَ كُلَّهُ، نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ » أَيْ نَمْدَحُكَ وَنَصِفُكَ بِجَمِيعِ صِفَاتِ الْخَيْرِ الَّتِي أَنْتَ أَهْلُ لَهَا، أَوْ نُثْنِي عَلَيْكَ عَلَى مَا أَسْدَيْتَ عَلَيْنَا مِنَ خَيْرِكَ، وَالْأَوَّلُ أَطْهَرُ، يُقَالُ: أَثْنَيْتَ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا وَصَفْتَهُ بِحَيْرٍ، وَكَذَلِكَ نَشْكُرُكَ يَا اللهُ عَلَى نِعَمِكَ وَبَرَكَاتِكَ الَّتِي تَفَضَّلْتَ بِهَا عَلَيْنَا، وَلَا نَجْحَدُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَوْلًا أَوْ فَعْلًا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَنَخْنَعُ لَكَ وَنَخْلَعُ وَنَتُرُكُ مَن يَكْفُرُكَ ﴾ لَفْظُ (نَخْنَعُ) فِعْلُ مُضَارِعٍ مِنَ الْخُنُوعِ بِضَمِّ الْجَاءِ وَالنُّونِ عَلَى وَزْنِ الْخُضُوعِ، وَهُوَ الْخُضُوعُ وَالذُّلِ، يُقَالُ: حَنَعَ لَهُ الْخُنُوعِ بِضَمِّ الْجَاءِ وَالنُّونِ عَلَى وَزْنِ الْخُضُوعِ، وَهُو الْخُضُوعُ وَالذُّلِ، يُقَالُ: حَنَعَ لَهُ إِنْ مُضَارِعٍ مِنَ الْجَلْعِ، بِفَتْحِ الْجَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ، إِذَا حَضَعَ لَهُ وَذَلَّ، وَ(نَخْلَعُ) فِعْلُ مُضَارِعٍ مِنَ الْجَلْعِ، بِفَتْحِ الْجَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ،

77- أخرجه الترمذي برقم: (2344)

وَهُو نَزْعُ الشَّيْءِ، وَمِنْ ذَلِكَ خَلْعُ الثَّوْبِ أَيْ إِزَالَتَهُ عَنِ الْجَسَدِ، وَالْمَعْنَى، يَا اللهُ إِنَّنَا وَهُو نَزْعُ الشَّيْءِ، وَمِنْ ذَلِكَ خَلْعُ الثَّوْبِ أَيْ إِزَالَتَهُ عَنِ الْجَسَدِ، وَالْمَعْنَى، يَا اللهُ إِنَّنَا عَلَيْكَ خَاضِعِينَ مُذَلِّلِينَ إِلَيْكَ، وَتَارِكِينَ كُلَّ شَيْءٍ سِوَاكَ، وَكُلَّ مَا نَهَيْتَ عَنْهُ مِنَ الْمَعْصِيةِ وَنَتَبَرَّأُ عَنْ كُلِّ مَنْ كَفَرَ بِكَ وَجَحَدَ نِعْمَتَكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَوْلُهُ: « اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ » لَفْظُ (نَحْفَدُ) مُضَارِعٌ مِنْ حَفْدِ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْفَاءِ، وَهُوَ الْخِدْمَةُ وَالْإِسْرَاعُ فِي الْعَمَلِ، أَيْ أَنْتَ وَحْدَكَ نَعْبُدُ بِالطَّاعَةِ وَالْخُضُوعِ بِدُونِ إِشْرَاكٍ، وَنَنْفَرِدُكَ بِالطَّلَاةِ وَالشَّحُودِ، وَنَسْرَعُ وَنُبَادِرُ إِلَى طَاعَتِكَ طَلَبًا لِمَرْضَاتِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

## فَصْلٌ فِي التَّشَهُدِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَالتَّشَهُدُ سُنَّةُ، وَلَفْظُهُ: التَّحِيَّاتُ لِلَهِ، الزَّاكِيَاتُ لِللهِ الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ لِللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ.

فَإِنْ سَلَّمْتَ بَعْدَ هَذَا أَجْزَأَكَ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: وَأَشْهَدُ أَنَّ الَّذِيْ جَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ خَقُّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا حَقُّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ.

### الشَّرْحُ

ذَكرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ التَّشَهُّدَ سُنَّةً، مَعَ أَنَّهُ أَوْرَدَهُ فِي الْفَضَائِلِ، وَكَانَ الْأَلْيَقُ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ عِدَادِ السُّنَنِ لَا الْفَضَائِلِ مُوَافَقَةً لِجَوْدَةِ التَّنْسِيقِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ أَنَّ الْقَوْلَ بِوْجُوبِ عِدَادِ السُّنَنِ لَا الْفَضَائِلِ مُوَافَقَةً لِجَوْدَةِ التَّنْسِيقِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ أَنَّ الْقَوْلَ بِوْجُوبِ التَّشَهُّدِ هُوَ التَّحْقِيقُ، ثُمَّ إِنَّ التَّشَهُّدَ الْمَذْكُورَ هُنَا تَشَهُّدُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، وَهُو التَّشَهُّدِ هُو التَّخْقِيقُ، ثُمَّ إِنَّ التَّشَهُّدَ أَصْحَابُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُعَلِّمُهُ الْمُخْتَارُ عِنْدَ مَالِكٍ، وَبِهِ أَحَدُ أَصْحَابُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُعَلِّمُهُ لِللَّاسِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِدُونِ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَحَرَّجَهُ مَالِكُ فِي مُوطَّئِهِ لِللَّاسِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِدُونِ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَحَرَّجَهُ مَالِكُ فِي مُوطَّئِهِ لِلنَّاسِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِدُونِ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَحَرَّجَهُ مَالِكُ فِي مُوطَّئِهِ لِلنَّاسِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِدُونِ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَحَرَّجَهُ مَالِكُ فِي مُوطَّئِهِ فِي الصَّلَاةِ: (175) غَيْرَ أَنَّ أَصَحَ مَا رُويَ فِي ذَلِكَ تَشَهُدُ ابْن مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ.

وَلَفْظُ « التَّشَهُّدِ » بِفَتْحِ التَّاءِ وَالشِّينِ وَتَشْدِيدِ الْهَاءِ الْمَضْمُومَةِ، بِوَزْنِ تَفَعُّلٍ مِنْ تَشَهُّدُ الصَّلَاةِ بِذَلِكَ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ تَشَهُّدُ الصَّلَاةِ بِذَلِكَ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ

تَغْلِيبًا عَلَى بَقِيَّةِ أَذْكَارِهِ لِكَوْنِهِمَا أَشْرَفَهَا، وَنَظِيرُهُ إِطْلَاقُ لَفْظِ الرُّكُوعِ عَلَى الصَّلَاةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ » البقرة: 43 }

قَوْلُهُ: « التَّحِيَّاتُ لِلَهِ » بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمَفْتُوحَةِ جَمْعُ تَحِيَّةٍ، وَهِيَ السَّلَامُ، وَقِيلَ: الْمُلْكُ، وَقِيلَ: الْعَظَمَةُ، وَقِيلَ: الْبَقَاءُ، وَقِيلَ: السَّلَامَةُ مِنَ الْآفَاتِ وَهِيَ السَّلَامَةُ مِنَ الْآفَاتِ وَالنَّقُصِ، وَقِيلَ: الْعَبَادَاتُ الْقَوْلِيَّةُ، وَهَذَا اخْتِلَافُ التَّنَوُّعِ، إِذْ كُلُّ مِنْهَا ثَابِتُ لِلَّهِ تَعَالَى، وَالنَّنْوِيهِ ثَابِتُ مُسْتَحِقُ لِلَّهِ تَعَالَى.

قَوْلُهُ: « الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ » جَمْعُ زَكِيَّةٍ بِفَتْحِ الزَّايِ مُؤَنَّتُ زَكِيٍّ مِنْ زَكِيَ يَزْكَى زَكْيًا بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْكَافِ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ وَالنَّمَاءُ، أَيْ أَعْمَالَنَا الصَّالِحَةَ النَّامِيَةَ خَاصَّةُ لِوَجْهِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْكَافِ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ وَالنَّمَاءُ، أَيْ أَعْمَالَنَا الصَّالِحَةَ النَّامِيَةَ خَاصَّةُ لِوَجْهِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْكَافِ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ وَالنَّمَاءُ، أَيْ أَعْمَالَنَا الصَّالِحَةَ النَّامِيَةَ خَاصَّةُ لِوَجْهِ اللّهِ تَعَالَى، فَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُ أَنْ نُفْرِدَهُ بِهَا دُونَ أَحَدٍ سِوَاهُ، فَيَتَقَبَّلَهَا مِنَّا وَيُرَبِّيهَا فَيُكُرِّبِيهَا فَيُكُثِرُ ثَوَابُنَا، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: « وَالطّيّبَاتُ » جَمْعُ طَيّبَةٍ، أَيْ كُلَّ مَا طَابَ مِنَ الْكَلامِ وَحَسُنَ أَنْ يُثْنِيَ بِهِ عَلَى اللهِ فَهُوَ مُسْتَحِقٌ لَهُ، وَقِيلَ: ذِكْرُ اللهِ، وَهُوَ أَحَصُّ مِنْ سَابِقِهِ، وَحَكَى الْحَافِظُ عَلَى عَلَى اللهِ فَهُو مُسْتَحِقٌ لَهُ، وَقِيلَ: ذِكْرُ اللهِ، وَهُو أَحَصُّ مِنْ سَابِقِهِ، وَحَكَى الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ عَنِ الْبَيْضَاوِي، أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ: (وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِبَاتُ) عَطْفًا عَلَى التَّحِيَّاتِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَوَاتُ مُبْتَدَأً وَحَبُرُهُ مَحْذُوفٌ، وَالطَّيْبَاتُ مَعْطُوفًا عَلَى التَّحِيَّاتِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَوَاتُ مُبْتَدَأً وَحَبُرُهُ مَحْذُوفٌ، وَالطَّيْبَاتُ مَعْطُوفًا عَلَى عَلَيْهَا، وَالْوَاوُ الْأُولَى لِعَطْفِ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ، وَالثَّانِيَةُ لِعَطْفِ الْمُفْرَدِ عَلَى الْجُمْلَةِ. عَلَى الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ مَلَةٍ اللهِ تَعَالَى أَوْ فَالْهُ وَالْ إِلَى الْمُعْرَاتِ الْمُوالُ أَنْ وَعَلَى الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلِقِ اللهِ عَلَى الْجُمْلَةِ عَلَى الْعَمْلِ الْمُولِيقِ فِي كُلِ شَرِيعَةٍ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَنْوَاعُ الْعِبَادَاتِ مَا هُو أَعَمُّ مِنْهَا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوافِلِ فِي كُلِ شَرِيعَةٍ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَنْوَاعُ الْعِبَادَاتِ

كُلِّهَا، وَقِيلَ: الْعِبَادَاتُ الْفِعْلِيَّةُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ كُلَّا مِنْ ذَلِكَ مُسْتَحِقٌ لِلَّهِ تَعَالَى، أَيْ: وَالْجِبُ أَدَاؤُهُ لِلَّهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

قَوْلُهُ: « السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ » السَّلامُ مَصْدَرٌ مِنْ سَلِمَ يَسْلَمُ، وَهُوَ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْعُيُوبِ الْحِسِيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ، وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ لِلْعَهْدِ التَّقْدِيرِي، أَيِ السَّلَامَ الَّذِي وُجِهَ الْعُيُوبِ الْحِسِيَّةِ وَالرُّسُلِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلْجِنْسِ، أَيِ السَّلَامَ الْمَعْرُوفَ لِلْجِنْسِ، أَي السَّلَامَ الْمَعْرُوفَ لِلْ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلْجِنْسِ، أَي السَّلَامِ مَنْصُوبُ هُنَا، أَيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ، وَيَجُوزُ حَذْفُهُمَا، لَكِنْ إِثْبَاتُهُمَا أَفْضَلُ، وَأَصْلُ السَّلَامِ مَنْصُوبُ هُنَا، أَيْ لِلْكُلِّ وَاحِدٍ، وَيَجُوزُ حَذْفُهُمَا، لَكِنْ إِثْبَاتُهُمَا أَفْضَلُ، وَأَصْلُ السَّلَامِ مَنْصُوبُ هُنَا، أَيْ سَلَمْتُ تَسْلِيمًا عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَإِنَّمَا عُدِلَ إِلَى الرَّفْعِ عَلَى الْابْتِدَاءِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى اللَّالِمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اللَّيُومُ وَالنَّبَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيْهُا النَّبِيُّ، وَإِنَّمَا عُدِلَ إِلَى الرَّفْعِ عَلَى الْابْتِدَاءِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى اللَّوْمِ وَالثَّبَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: « وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ » الْبَرَكَاتُ جَمْعُ بَرَكَةٍ، وَهِيَ النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ، أَيْ عَلَيْكَ رَحْمَةُ اللهِ وَزِيَادَةٌ مِنْ خَيْراتِهِ.

قَوْلُهُ: « السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ » الصَّالِحِينَ جَمْعُ صَالِحٍ، وَهُوَ الَّذِي يَقُومُ بِأَدَاءِ وَاجِبِهِ مِنْ حُقُوقِ اللهِ وَحُقُوقِ الْعِبَادِ، وَتَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُهُمْ بِحَسْبِ الَّذِي يَقُومُ بِأَدَاءِ وَاجِبِهِ مِنْ حُقُوقِ اللهِ وَحُقُوقِ الْعِبَادِ، وَتَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُهُمْ بِحَسْبِ الْقِيامِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، وَفِي هَذَا الْبَدَاءَةُ بِالنَّفْسِ فِي الدُّعَاءِ.

قَوْلُهُ: ﴿ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾ أَيْ أَعْتَرِفُ بِلِسَانِي وَأَعْتَقِدُ فِي نَفْسِي أَنَّهُ لَيْسَ فَوْلُهُ: ﴿ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾ أَيْ أَعْتَرِفُ بِلِسَانِي وَأَعْتَقِدُ فِي نَفْسِي أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ إِلَهُ يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ سِوَى اللهِ تَعَالَى، وَكُلَّ إِلَهٍ غَيْرِهِ بَاطِلٌ، وَلَفْظُ: ﴿لَا إِلَهُ إِلَهُ اللهُ ﴾ مُثْبِتُ الْعِبَادَةِ وَاسْتِحْقَاقِهَا لِللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

لَا شَرِيكَ لَهُ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَمَحْمُودًا، وَلِذَا سُمِّي حَبِيبُنَا الْمُصْطَفَى عَلَيْ مُحَمَّدًا لِكَثْرَةِ الْمَحْمُودَةُ مُحَمَّدًا وَمَحْمُودًا، وَلِذَا سُمِّي حَبِيبُنَا الْمُصْطَفَى عَلَيْ مُحَمَّدًا لِكَثْرَةِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ وَقَدْ سَمَّاهُ اللهُ بِعَبْدِهِ فِي كِتَابِهِ فِي خِصَالِهِ الْحَمِيدَةِ، وَفِيهِ إِثْبَاتُ الْعُبُودِيَّةِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ وَقَدْ سَمَّاهُ اللهُ بِعَبْدِهِ فِي كِتَابِهِ فِي خِصَالِهِ الْحَمِيدَةِ، وَفِيهِ إِثْبَاتُ الْعُبُودِيَّةِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ وَقَدْ سَمَّاهُ اللهُ بِعَبْدِهِ فِي كِتَابِهِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِي فِي الْمُصَنَّفِ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ: ﴿ مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ الصَّنْعَانِي فِي الْمُصَنَّفِ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ: ﴿ مَوْاضِعَ كَثِيرَةٍ، وَرَوَى عَبْدُهُ الرَّرَاقِ الصَّنْعَانِي فِي الْمُصَنَّفِ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ: ﴿ مَنْ اللهُ النَّيْ يُ عَلِيهُ لِعُلِمُ التَّشَهُدُ إِذْ قَالَ رَجُلٌ: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَعَبْدُهُ، فَقَالَ ﴿ وَاللهُ لَكِنْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾ 38 وَهُوَ مُرْسَلُ لَكِنْ رَجَالُهُ ثِقَاتُ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَإِنْ سَلَّمَ الْمُصَلِّي بَعْدَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ شَاءَ زَادَ هَذَا الدُّعَاءَ:

قَوْلُهُ: «وَأَشْهَدُ أَنَّ الَّذِيْ جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ حَقُّ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقُّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقُّ، وَأَنَّ النَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ» وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ» وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ» وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي عَلَيْكِ.

قَوْلُهُ: « وَأَشْهَدُ أَنَّ الذِيْ جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ حَقُّ » أَيْ أَعْتَقِدُ فِي قَلْبِي وَأَعْتَرِفُ بِلِسَانِي أَنَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ عَلَيْ مِنَ الدِينِ الْحَنِيفِ الْقَيِّمِ، وَالشَّرَائِعِ الْحَكِيمَةِ ثَابِتُ أَنَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْ مِنَ الدِينِ الْحَنِيفِ الْقَيِّمِ، وَالشَّرَائِعِ الْحَكِيمَةِ ثَابِتُ مِنْ عِنْدِكَ بِلَا تَرَدُّدٍ وَارْتِيَابِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقُّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقُّ، وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقُّ ﴾ أَيْ أَعْتَقِدُ فِي قَلْبِي وَأَعْتَرِفُ بِلِسَانِي أَنَّ الْجَنَّةَ الَّتِي هِيَ دَارُ النَّعِيمِ وَالْبَقَاءِ وَالسُّرُورِ وَالسَّعَادَةِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللهُ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَالنَّارَ الَّتِي هِيَ دَارُ الْعُقُوبَةِ وَالنَّدَامَةِ وَالْحَسْرَةِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللهُ لَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَالنَّارَ الَّتِي هِيَ دَارُ الْعُقُوبَةِ وَالنَّدَامَةِ وَالْحَسْرَةِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللهُ

<sup>78-</sup> أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الصلاة، باب التشهد: (3076)

لِلْفَجَرَةِ وَالْكُفَّارِ، وَالصِّرَاطَ الَّذِي يُمَرُّ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْجُو الصَّالِحُونَ بِسُرْعَةِ النَّجَاةِ وَيَقَعُ الْمُجْرِمُونَ تَحْتَهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، كُلُّ مِنْ ذَلِكَ ثَابِتٌ لَا أَشُكُّ فِي شَيْءٍ النَّجَاةِ وَيَقَعُ الْمُجْرِمُونَ تَحْتَهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، كُلُّ مِنْ ذَلِكَ ثَابِتٌ لَا أَشُكُّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ.

قَوْلُهُ: « وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا » أَيْ كَذَلِكَ أَعْتَقِدُ أَنَّ السَّاعَةَ أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِلْحِسَابِ الْيَوْمَ الْآخِرَ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا آتٍ لَا مَحَالَةَ فِي الْقِيَامَةِ أَمَامَ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِلْحِسَابِ الْيَوْمَ الْآخِرَ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا آتٍ لَا مَحَالَةَ فِي الْقِيَامَةِ أَمَامَ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِلْحِسَابِ الْيَوْمَ الْآخِرَ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا آتٍ لَا مَحَالَةَ فِي الْقِيَامَةِ أَمَامَ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِلْحِسَابِ الْيَوْمَ الْآخِرَ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا آتٍ لَا مَحَالَة فِي الْقَوْلُ ذَلِكَ، وَلَا أَشُكُ، أَوْ هُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى نَهْيٌّ، أَيْ لَا تَرْتَابُوا فِيهِ، وَالْأَوَّلُ أَطْهَرُ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ﴾ أَيْ أَعْتَقِدُ أَنَّ اللهَ يَبْعَثُ الْأَمْوَاتَ الَّذِينَ مَا تُوا وَصَارُوا تُرَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا بَدَأَهُمْ أَوَّلَ خَلْقٍ وَعْدًا عَلَيْهِ.

# الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَاءُ عَقِبَ التَّشَهُّدِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آنِيبَائِكَ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى آنِيبَائِكَ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى آفِيلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِأَئِمَّتِنَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالإِيمَانِ، مَغْفِرَةً عَزْمًا، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ حَيْرٍ سَأَلَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ نَبِينُكَ عَلَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَيَ وَلُوالِدَيَّ وَلِأَئِمَّتِنَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالإِيمَانِ، مَغْفِرَةً عَزْمًا، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ حَيْرٍ سَأَلَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ نَبِينُكَ عَلَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَعْلَانًا، وَمَا أَعْلَنَا، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وِفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُحِيْرِ. وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُصِيْرِ. النَّارِ، وَمَنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمُوْء الْمَصِيْرِ.

### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « اللَّهُمَّ » أَصْلُهُ يَا اللهُ فَحُذِفَ حَرْفُ النِّدَاءِ وَعُوِّضَ عَنْهُ بِالْمِيمِ تَخْفِيفًا، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْفَرَّاءِ وَمُوَافِقِيهِ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: هِي كَالْوَاوِ الدَّالَّةِ عَلَى الْجَمْعِ، هُوَ مَذْهَبُ الْفَرَّاءِ وَمُوَافِقِيهِ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: هِي كَالْوَاوِ الدَّالَةِ عَلَى الْجَمْعِ، كَالْوَاوِ الدَّالَةِ عَلَى الْجَمْعِ، كَأَنَّ الدَّاعِي قَالَ: يَا مَنِ اجْتَمَعَتْ لَهُ صِّفَاتُ الْكَمَالِ وَالْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وَقِيلَ: هِي كَأَنَّ الدَّاعِي قَالَ: يَا مَنِ اجْتَمَعَتْ لَهُ صِّفَاتُ الْكَمَالِ وَالْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وَقِيلَ: هِي الزَّائِدَةُ، زِيدَتْ فِي الْاسْمِ الْأَعْظَمِ تَفْخِيمًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « صَلِّ » مَأْخُوذٌ مِنَ الصَّلَاةِ، وَأَصْلُهَا الدُّعَاءُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « حُدْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ » التوبة: (103) أَيْ وَادْعُ لَهُمْ، وَمَا تَقَدَمَ، وَالْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ آَء ثَنَاءُ اللهِ عَلَيْهِ وَتَعْظِيمُهُ وَإِظْهَارُ شَرَفِهِ وَفَضْلِهِ كَمَا تَقَدَمَ، وَالْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ آَء ثَنَاءُ اللهِ عَلَيْهِ وَتَعْظِيمُهُ وَإِظْهَارُ شَرَفِهِ وَفَضْلِهِ فِي الْمَلَا الْأَعْلَى أَي الْمَلَائِكَة، وَصَلَاةُ اللهُ المُلَائِكَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ طَلَبُ ذَلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَرُويَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَعْنَى صَلَاةِ اللهِ: الرَّحْمَةُ، وَبِهِ قَالَ ضَحَّاكُ، وَأُوكِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَعْنَى صَلَاةِ اللهِ: الرَّحْمَةُ، وَبِهِ قَالَ ضَحَّاكُ، وَأُوفِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَعْنَى صَلَاةِ اللهِ: الرَّحْمَةُ، وَبِهِ قَالَ ضَحَّاكُ، وَأُو الْمُتَلَاقِ وَبُيْنَ الرَّحْمَةُ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ: وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدُ، وَهُو الْمُتَدَاولُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَهُو ضَعِيفٌ لِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ، أَحَدُهَا: أَنَّ الله فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَبَيْنَ الرَّحْمَة فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ: « أُولِئِكَ عَلَيْهِمْ صَلُواتٌ مِنْ رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ » البقرة: (157) فَعَطَفَ الرَّحْمَة عَلَى الصَّلَاةِ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ تَعَايُرُهُمَا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْأَصْلُ فِي الْعَطْفِ التَّعَايُرُ.

الثَّانِي: أَنَّ التَّرَحُّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُخْتَلَفُ فِيهِ.

الثَّالِثُ: أَنَّ صَلَاةَ اللهِ تَعَالَى حَاصَّةُ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا رَحْمَتُهُ فَوَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فَتَبَيَّنَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ مُرَادِفَةً لِلرَّحمَةِ، غَيْرَ أَنَّ الرَّحْمَةَ فَوَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فَتَبَيَّنَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ مُرَادِفَةً لِلرَّحمَةِ، غَيْرَ أَنَّ الرَّحْمَة فَوازِمِهَا وَتُمَرَاتِهَا، فَمَنْ فَسَّرَ الصَّلَاةَ بِالرَّحْمَةِ فَإِنَّمَا فَسَّرَهَا بِبَعْضِ تَمَرَاتِهَا.

الرَّابِعُ: أَنَّ لَفْظَ الصَّلَاةِ لَا يُعْرَفُ فِي اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِمَعْنَى الرَّحْمَةِ أَصْلًا، وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الرَّابِعُ: أَنَّ لَفْظَ الصَّلَاةِ لَا يُعْرَفُ فِي اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِمَعْنَى الرَّحْمَةِ أَصْلًا، وَالشَّنَاءُ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَهُنَاكَ أَحَدَ عَشَرَ وَجْهًا غَيْرَ الْعَرَبِ مِنْ مَعْنَاهَا، الدُّعَاءُ وَالثَّنَاءُ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَهُنَاكَ أَحَدَ عَشَرَ وَجْهًا غَيْرَ الْعَرَبِ مِنْ مَعْنَاهَا، الدُّعَاءُ وَالثَّنَاءُ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَهُنَاكَ أَحَدَ عَشَرَ وَجْهًا غَيْرَ هَذَكَرَهَا الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي جَلَاءِ الْأَفْهَامِ، ص: (158 – 166)

قَوْلُهُ: « وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ » وَأَصْلُ (آلِ) أَهْلُ فَقُلِبَتِ الْهَاءُ هَمْزَةً، فَصَارَ: (أَأَلُ) ثُمَّ خُفِّفَتْ، فَصَارَ: (آلٌ) لِذَا إِذَا صُغِّرَ رَجَعَ إِلَى أَصْلِهِ، فَيُقَالُ: أُهَيْلُ، وَلَمَّا كَانَ فَرْعًا عَنْ فَرْعٍ خُصَّ بِبَعْضِ الْأَسْمَاءِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَلَا يُضَافُ إِلَى أَسْمَاءِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَلَا غَيْرِ الْأَعْلَامِ، فَلَا يُقَالُ: آلُ رَجُلٍ وَلَا آلُ امْرَأَةٍ، وَلَا إِلَى ضَمِيرٍ، فَلَا يُقَالُ آلُهُ وَلَا عَيْرِ الْأَعْلَامِ، فَلَا يُقَالُ آلُهُ وَلَا أَلْ.

وَقِيلَ: هُوَ مُشْتَقُّ مِنْ آلَ يَؤُولُ إِذَا رَجَعَ، فَآلُ الرَّجُلِ هُمُ الَّذِينَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ بِخِلَافِ سَابِقِهِ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِآلِ مُحَمَّدٍ عِلَيْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ، الْأَوَّلُ: هُمُ الَّذِينَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ، وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيهِمْ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُمْ هُمْ بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِب، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة، وَأَحْمَدُ فِي الْحَدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُمْ هُمْ بَنُو هَاشِمٍ حَاصَّةً، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُمْ هُمْ بَنُو هَاشِمِ حَاصَّةً، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَذَهَبَ أَشُهُمُ هُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَاصَّةً عَلَى مَا لِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُمْ هُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَمَنْ فَوْقَهُمْ إِلَى الْغَالِبِ، النَّانِي: أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ هُمْ جَمِيعُ أُمَّتِهِ عَلَى أَنَّهُمُ هُمْ بَنُو وَلَيْسَ هُمَا الْأَرْهَرِي وَرَجَّحَهُ النَّووِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ، الثَّالِثُ: هُمْ أَزُواجُهُ وَذُرِيَّتُهُ حَاصَةً، وَبِهِ قَالَ الْأَرْهَرِي وَرَجَّحَهُ النَّووِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ، الثَّالِثُ: هُمْ أَزُواجُهُ وَذُرِيَّتُهُ حَاصَةً، عَلَى مَا ذَهَبِ النَّرِ فِي التَّمْهِيدِ، الرَّابِعُ: هُمُ الْأَنْقِياءُ مِنْ أُمَّتِهِ، وَلِكُلِّ مَذْهُمِ مِنْ هَذِهِ عَلَى الْمُنْقَاحِ، الرَّابِعُ: هُمُ الْأَنْقِياءُ مِنْ أُمَّتِهِ، وَلِكُلِ مَذْهُمِ مِنْ هَذِهِ وَلَيْسَ هُمَا مَنْ رَجَّحَ الْقَوْلَ بِأَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ عَنْ هَذِهِ الْمُمْ اللَّهُ الْمَنْ الْمَدَالُهِ مِ لَكِنَّ الصَّحِيحَ الرَّاجِحَ مِنْهَا مَذْهُبُ مَنْ رَجَّحَ الْقَوْلَ بِأَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ عَنْ هُمْ الْمُمْالَةِ، لَكِنَّ الصَّحَيحَ الرَّاجِحَ مِنْهَا مَذْهُبُ مَنْ مَنْ رَجَّحَ الْقَوْلَ بِأَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ عَنْ هُمُ الْمُسْأَلَةِ، لَكِنَّ الصَّحِيحَ الرَّاجِحَ مِنْهَا مَذْهُبُ مَنْ رَجَّحَ الْقَوْلَ بِأَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ عَنْ هُمُ الْمُنْ الْمَالِهُ مُنْ مَكْ الْمُتَهُ الْمُنْ الْمُعْمُ الْمُعْلُومِ الْمَالِقُولُ الْمُولِ الْمَنْ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِ عَلَيْهُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلُومُ الْمُ الْمُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ

أَزْوَاجُهُ وَذُرِّيَّاتُهُ، لِأَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ فِي آلِ الرَّجُلِ زَوْجَتُهُ وَأَوْلَادُهُ، وَهَذَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ عَادَةً وَشُرْعًا، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا ﴾ لَمْ يَثْبُتْ هَذَا فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوايَاتِ الْوَرِادَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا زَادَهُ الْمُصَنِّفُ تَبْعًا لِابْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيَّةِ، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ جَهَابِذَةٌ مِنَ الرِّسَالَةِ الْقَيْرَوَانِيَّةِ، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ جَهَابِذَةٌ مِنَ الرِّسَالَةِ الْقَيْرَوَانِيَّةِ، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ جَهَابِذَةٌ مِنَ الْأَدْعِيَةُ الَّتِي ذَكْرَهَا الْمُصَنِّفُ نَقَلَهَا مِنَ الرِّسَالَةِ الْقَيْرَوَانِيَّةِ، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ جَهَابِذَةٌ مِنَ الْأَدْوِي الرَّدِ عَلَيْهِ كَالْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرِبِي الْمَالِكِيَّةِ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَبَالَغَ بَعْضُهُمْ فِي الرَّدِ عَلَيْهِ كَالْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرِبِي الْمَالِكِيَّةِ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَبَالَغَ بَعْضُهُمْ فِي الرَّدِ عَلَيْهِ كَالْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرِبِي الْعَرَبِي الْمَالِكِيَّةِ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَبَالَغَ بَعْضُهُمْ فِي الرَّدِ عَلَيْهِ كَالْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِي الْعَرَبِي الْعَرَبِي الْعَرَبِي الْعَرِبِي الْعَرَبِي الْعَرَبِي الْعَرْ عَلَيْهِ كَالْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِي الْعَرَبِي الْعَرْمِ وَالنَّظِرِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ مَلْ السَّيْعِمَالِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَهَا لِللَّهُ التَّوْفِيقُ، وَهَذَا هُو التَّهْفِيقُ وَهُ التَّوْفِيقُ.

قَوْلُهُ: « كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ » هُمْ إِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ وَأُولَادُهُمَا، وَمِنَ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْبَيَانِ أَنَّ الْمُشَبَّةِ أَقَلُّ رُتْبَةً مِنَ الْمُشَبَّةِ بِهِ فِي الْغَالِبِ، لِأَنَّهُ يُرَادُ إِلْحَاقُهُ بِهِ فِي حُسْنِهِ وَمَنْزِلَتِهِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنْ أَغْرَاضِ التَّشْبِيهِ، الْغَالِبِ، لِأَنَّهُ يُرَادُ إِلْحَاقُهُ بِهِ فِي حُسْنِهِ وَمَنْزِلَتِهِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنْ أَغْرَاضِ التَّشْبِيهِ، وَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَلَيْهِ أَفْضَلُ الْحَلْقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، فَكَيْفَ يُطلَبُ مِنَ اللهِ تَعَالَى أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ صَلَاةً كَصَلَاةٍ إِبْرَاهِيمَ وَآلِهِ، هَذَا فِيهِ إِسْكَالُ، وَأُحِيبَ مِنْ اللهِ تَعَالَى أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ صَلَاةً كَصَلَاةٍ إِبْرَاهِيمَ وَآلِهِ، هَذَا فِيهِ إِسْكَالُ، وأُحِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَجْوِبَةٍ، مِنْهَا: أَنَّ التَّشْبِيهَ وَقَعَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ لَا عَلَى النَّبِيِ عَلَيْ فَلْهُ، عَنْ ذَلِكَ بِأَجْوِبَةٍ، مِنْهَا: أَنَّ التَّشْبِيهَ وَقَعَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ لَا عَلَى النَّبِي عَلَيْ فَلُهُ مَا لُهُ مُحَمَّدٍ عَلَى لَا النَّبِي عَلَيْهُ فَيْهُ مَنْ لَلهُ مَعْمُولُهُ لَا النَّيْ عُلَيْ فَاللهُ مَعْمُولُهُ لَا النَّيْ عُلِكُ لَا النَّي عُولَا لَا اللهِ عَيْرُهُ ثُمْ قُيْلًا وَالْقَاعِدَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَهِي أَنَّ الْعَمَلَ إِذَا ذُكُورَ مَعْمُولُهُ وَعُطِفَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ثُمَّ قُيِّدَ بِظُوفٍ أَوْ جَارٍ وَمَجْرُورٍ أَوْ مَصْدَرٍ أَوْ صِفَةِ مَصْدَرٍ كَانَ

ذَلِكَ رَاجِعًا إِلَى الْمَعْمُولِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ، هَذَا الَّذِي لَا تَحْتَمِلُ الْعَرَبِيَّةُ غَيْرَهُ، كَذَا وَلِكَ رَاجِعًا إِلَى الْمَعْمُولِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ، هَذَا الْإِيْرَاهِيم فِي جَلَاءِ الْأَفْهَام، ص: (280) وَمِنْهَا: أَنَّ التَسْبِيه وَقَعَ لِأَصْلِ الصَّلَاةِ لِإِيْرَاهِيم وَآلِهِ مَلَاةً مِنْكَ كَمَا جَعَلْتُهَا لِإِبْرَاهِيم وَآلِهِ، فَالْمَسْتُولُ الْمُشَارَكَةُ فِي أَصْلِ الصَّلَاةِ لَا قَدْرِهَا كَمَا تَقَدَّم. جَعُلْتُهَا لِإِبْرَاهِيم وَآلِهِ، فَالْمَسْتُولُ الْمُشَارَكَةُ فِي أَصْلِ الصَّلَاةِ لَا قَدْرِهَا كَمَا تَقَدَّم. وَمِنْهَا: أَنَّ فِي آلِ إِبْرَاهِيم عَنْ جَمِّ غَفِيرٌ مِنَ الْأَنْبِياءِ وَلَيْسَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ نَيِي عَيْرُهُ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَاحِدًا مِنَ الْأَنْبِياءِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّالِحِينَ مِائَةٌ فِي الْمِائَةِ، غَيْرُهُ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَاحِدًا مِنَ الْأَنْبِياءِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّالِحِينَ مِائَةٌ فِي الْمِائَةِ، فَإِذَا طُلِبَ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْهُ وَلِيلِهِ الصَّلَاةُ مِثْلُ مَا لِإِبْرَاهِيم وَأَهْلِهِ وَفِيهِمُ الْأَنْبِياءُ، حَصَلَ لَا لَهُ مُحْتَقِة بِهِم الْأَنْبِياءِ الْقِيلُ وَفِيهِمُ الْأَنْبِياءِ، فَتَبْقَى الزِيَادَةُ الَّي لِلْأَنْبِياءِ الْقِيلِ وَفِيهِمُ الْأَنْبِياءِ الْقَيْمِ فِي الْمُنْفِي وَلَى الْمَعْمُ الْمُنْ الْمَرْقِيةِ مَا لَمْ يَحْصُلُ لِغَيْرِهِ، وَلَكُمُ الْمُؤْتِيةِ الْأَنْبِياءِ الْقِيلِ وَلَيْه أَنْفِيلِهِ وَلَى الْمُؤْتِيةِ الْمُلْمَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْمُقَالِ الْمُعْتَعِيْهِ الْمُؤْلِقِيم وَلَاللهُ أَعْيَامُ الْمُؤْلِقُ وَلَاللهُ أَعْيَامٍ وَلَاللهُ أَعْيَم الْمُؤْلِقُ وَلَاللهُ أَعْلَمُ الْ فَي اللهِ أَنْ الْمُؤْلِقُ وَلَاللهُ أَعْمَلُهُ الْمُؤْلِةُ وَلِيلِهُ الْمُؤْلِقُ وَلَاللهُ أَعْلَمُ الْمُؤْلِولُ وَلَاللهُ أَعْلَهُ الْمُؤْلِقُ وَلَاللهُ الْمُؤْلِقِيمِ وَاللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَاللهُ الْمُؤْلِقُ وَلَاللهُ الْمُؤْلِقُ وَلَاللهُ الْمُؤْلِقُ وَلَاللهُ الْمُؤْلِقُ وَلَاللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ فَلَاللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الللهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ

قَوْلُهُ: « إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ، أَيْ إِنَّكَ مَحْمُودُ الْأَفْعَالِ مُسْتَحِقُّ لِجَمِيعِ الْمَحَامِدِ، « مَجِيدٌ » مُشْتَقُّ مِنَ الْمَجْدِ، وَهُوَ كَمَالُ الشَّرَفِ الْأَفْعَالِ مُسْتَحِقُّ لِجَمِيعِ الْمَحَامِدِ، « مَجِيدٌ » مُشْتَقُّ مِنَ الْمَجْدِ، وَهُو كَمَالُ الشَّرَفِ وَالْكَرَمِ، أَيْ مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْمَجْدِ.

قَوْلُهُ: « وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ » الْبَرَكَةُ بِفَتْحِ الْبَاءِ تُطْلَقُ عَلَى عِدَّةِ مَعَانٍ: الزِّيَادَةُ، وَالنَّمَاءُ، وَالثَّبُوثُ، وَاللَّوَامُ، وَالاَسْتِقْرَارُ، وَمِنْ ذَلِكَ بَرَكَ الْإِبِلُ إِذَا اسْتَقَرَّتْ عَلَى الْأَرْضِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْحَوْضُ بِرْكَةً بِكَسْرِ الْبَاءِ لِإِقَامَةِ الْمَاءِ فِيهِ، وَالْمَعْنَى: أَيِ اعْطِهِ الْأَرْضِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْحَوْضُ بِرْكَةً بِكَسْرِ الْبَاءِ لِإِقَامَةِ الْمَاءِ فِيهِ، وَالْمَعْنَى: أَيِ اعْطِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرَفِ وَالْكَرَامَةِ وَالدَّرَجَةِ مَا أَعْطَيْتَهُ لِإِبْرَاهِيمَ مَعَ تُبُوتِ ذَلِكَ وَإِدَامَتِهِ وَمُضَاعَفَتِهِ وَنَمَائِهِ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ إِنَّ الْمُصَنِّفَ اخْتَارَ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَدْعُو بِالدُّعَاءِ الْمَذْكُورِ الَّذِي تَضَمَّنَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُلَائِكَةِ وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ، وَالْمُقَرَّبِينَ مِنَ الصَّالِحِينَ تَبْعًا لِابْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرُوانِي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا، وَهُو جَيِّدُ لَاسِيَمَا لِلْعَوَّامِ الَّذِينَ لَا عِلْمَ عِنْدَهُمْ بِالْمَأْثُورَاتِ مِنَ الْأَدْعِيَةِ.

قَوْلُهُ: « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ وَالْمُقَرَّبِيْنَ » وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ مَعْنَى الصَّلَاةِ بِمَا أَغْنَى عَنِ الْإِعَادَةِ، وَلَفْظُ (الْمُقَرَّبِينَ) هُنَا، عَامٌ بَعْدَ الْحَاصِّ، فَيَشْمَلُ جَمِيعَ الْمُقَرَّبِينَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِدُونِ إِثْبَاتِ وَاوِ الْعَطْفِ، فَتَكُونُ خَاصَّةً بِالْمُقَرَّبِينَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ كَجِبْرِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَأَمْثَالِهِمْ.

قَوْلُهُ: « وَعَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِيْنَ » وَأَهْلُ الطَّاعَةِ هُمْ عِبَادُ اللهِ الصَّالِحُونَ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ، وَأُوّلُ مَنْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ مَنْ يَلِيهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ.

وَقَوْلُهُ: « مَغْفِرَةً عَزْمًا » بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الزَّايِ، وَيَرْجِعُ أَصْلُهُ اللَّغَوِي إِلَى الْجِدِّ وَالثَّبَاتِ فِيمَا قَصَدَهُ الْمَرْءُ، وَالْمُرَادُ هُنَا: مَغْفِرَةٌ عَاجِلَةٌ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَوْلُهُ: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخُرْنَا، وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَا، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ وَعَنْ أَنْ بِهِ مِنَّا » أَيْ يَا اللهُ اسْتُرْ وَاصْفَحْ وَأَعْرِضْ عَنِ الذَّنْبِ الَّذِي ارْتَكَبْتُهُ مِنْ قَبْلُ، وَعَنْ أَنْ تَأْخُذَنِي بِمَا أَخَرْتُهُ مِنَ الطَّاعَاتِ الْوَاجِبَةِ حَتَّى فَاتَتْنِي، وَمَا فَعَلْتُهُ سِرًّا مِنَ الْمَعَاصِي تَأْخُذَنِي بِمَا أَخَرْتُهُ مِنَ الطَّاعَاتِ الْوَاجِبَةِ حَتَّى فَاتَتْنِي، وَمَا فَعَلْتُهُ سِرًّا مِنَ الْمَعَاصِي مَمَّا لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ سِوَاكَ، وَكَذَلِكَ مَا أَظْهَرْتُهُ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا فَعَلْتُهُ مِنَ الْمَعَاصِي نِسْيَانًا، وَكَذَلِكَ مَا أَظْهَرْتُهُ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِي.

وَقَوْلُهُ: « وَأَعُوْدُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا الْكُفْرَ الْمَصِيْرِ » وَتَشْمَلُ فِتْنَةُ الْمَحْيَا الْكُفْرَ وَالْوُقُوعَ فِي الْمَعَاصِي وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِمَّا يَكْدَرُ إِيْمَانَ الْمَرْءِ وَيُوجِبُ لَهُ سُخْطَ وَالْوُقُوعَ فِي الْمَعَاصِي وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِمَّا يَكْدَرُ إِيْمَانَ الْمَرْءِ وَيُوجِبُ لَهُ سُخْطَ وَالْوَقُوعَ فِي الْمَعَاصِي وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مَالِقِهِ، وَأُمَّا فِتْنَةُ الْمُمَاتِ فَيَشْمَلُ ذَلِكَ الْمَوْتَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامُ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَفِتْنَةُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، إِغْوَاؤُهُ وَصَلَالاَتُهُ، وَلَفْظُ وَفِيْنَةُ الْقَبْرِ عَدَمُ الثَّبَاتِ عِنْدَ السُّوَالِ، وَفِتْنَةُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، إِغْوَاؤُهُ وَصَلَالاَتُهُ، وَلَفْظُ وَفِيْنَةُ الْقَبْرِ عَدَمُ الثَّبَاتِ عِنْدَ السُّوَالِ، وَفِتْنَةُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، إِغْوَاؤُهُ وَصَلَالاَتُهُ، وَلَفْظُ وَفِيْنَةُ الْمُسِيحِ الدَّجَالِ » بِتَشْدِيدِ السَّيْنِ الْمُحَقِّفَةِ، وَ « الدَّجَالِ » بِتَشْدِيدِ السَّيْنِ الْمُحَقِّفَةِ، وَ « الدَّجَالِ » بِتَشْدِيدِ السَّيْنِ وَالْحِيمِ الْمَقْوَتَيْنِ، وَهُو الْكَذَّابُ، وَالْمَتِينِ الْمُحَقِّفَةِ، وَ « الدَّجَالِ » بِتَشْدِيدِ اللَّهُ إِلْمُ مِنْ وَلَا عَيْنَ فِيهِ وَلَا حَرَجَ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ مَالُومُ الْعَيْنِ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ مَالَى لَا يَمْسَحُ مَنْ بِهِ عَاهَةً إِلَّا السَّلَامُ بِالْمَسِيحِ فَفِيهِ أَقُوالٌ كَثِيرَةُ أَقْرَبُهَا، لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَمْسَحُ مَنْ بِهِ عَاهَةً إِلَّا السَّلَامُ بِالْمَسِيحِ فَفِيهِ أَقُوالٌ كَثِيرَةً أَقْرَبُهَا، لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَمْسَحُ مَنْ بِهِ عَاهَةً إِلَّا السَّلَامُ مِنْ الْمَسِيحِ فَفِيهِ أَقُوالٌ كَثِيرَةُ أَقْرَبُهَا، لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَمْسَحُ مَنْ بِهِ عَاهَةً إِلَّا لَكَانَهُ لَا يَمْسَحُ مَنْ بِهِ عَاهَةً إِلَّا لَيَالَ السَلَامُ الْمَالِي الْمَلِيمِ فَقِيهِ أَقُوالٌ كَيْرَةً أَقْرَبُهُمَا السَّلَامُ اللَّالِي السَلِيمِ فَقِيهِ أَقُوالُ كَثِيرَةً أَقْرَبُهُمَاء وَلَا الْمَالِعِي الْمَالِمُ اللْمَالِهُ السَلَيْدِ الْمُعْتِلُولُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِمُ

وَالْاسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَعَذَابِ النَّارِ مِنْ بَابِ ذِكْرِ الْحَاصِّ بَعْدَ الْعَامِ، لِأَنَّ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ النَّارِ فَتْنَةِ الْمَحْيَا، وَفِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ دَاخِلَةُ فِي مُسَمَّى فِتْنَةِ الْمَحْيَا، وَفِتْنَةَ الْقَبْرِ وَالنَّارِ لَا يَكُونَا إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ، دَاخِلَتَانِ فِي مُسَمَّى فِتْنَةِ الْمَمَاتِ، لِأَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ وَالنَّارِ لَا يَكُونَا إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْمَوْتُ هُنَا أَعَمُّ مِنْ وَقْتِ خُرُوجِ الرُّوحِ، بَلْ، يَشْمَلُ وَقْتَ حُرُوجِهِ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﴿ وَسُوْءِ الْمَصِيْرِ ﴾ فَهُوَ مِنْ بَابِ التَّوْكِيدِ اللَّفْظِي، وَإِلَّا، فَإِنَّ فِتْنَةَ الْمَحْيَا تَشْمَلُ سُوءَ الْخَاتِمَةِ إِنْ أَرَادَ بِهِ ذَلِكَ، وَالْعَذَابَ فِي الْآخِرَةِ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى عَذَابِ النَّارِ إِنْ قَصَدَ ذَلِكَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

### مَكْرُوهَاتُ الصَّلَاةِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَأَمَّا مَكْرُوْهَاتُ الصَّلَاةِ: فَالدُّعَاءُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَالدُّعَاءُ فِي الرُّكُوْعِ، وَالدُّعَاءُ الْقِرَاءَةِ، وَالدُّعَاءُ فِي الرُّكُوْعِ، وَالدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُدِ الْأَوَّلِ، وَالدُّعَاءُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَالسُّجُوْدُ عَلَى الثِّيَابِ وَالبُسُطِ بَعْدَ التَّشَهُدِ الْأَوَّلِ، وَالدُّعَاءُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَالسُّجُوْدُ عَلَى الثِّيَابِ وَالبُسُطِ وَشِبْهِهِمَا مِمَّا فِيْهِ رَفَاهِيَةُ، بِخِلَافِ الْحَصِيرِ فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ السُّجُوْدُ عَلَيْهَا، وَلَكِنْ تَرْكُهَا أَوْلَى، وَالسُّجُوْدُ عَلَى الْأَرْضِ أَفْضَلُ.

وَمِنَ الْمَكْرُوْهِ السُّجُوْدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ أَوْ طَرَفِ كُمِّهِ أَوْ رِدَائِهِ، وَالْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ، الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَالدُّعَاءُ بِالْعَجَمِيَّةِ لِلقَادِرِ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ، وَالْإِلْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ، الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَالدُّعَاءُ بِالْعَجَمِيَّةِ لِلقَادِرِ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ، وَالْإِلْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ، وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ، وَإِقْعَاؤُهُ، وَتَعْمِيْضُ وَتَشْبِيْكُ أَصَابِعِهِ، وَفَرْقَعَتُهَا، وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ، وَإِقْعَاؤُهُ، وَتَعْمِيْضُ عَيْنَيْهِ، وَوَضْعُ قَدَمِهِ عَلَى الْأُخْرَى.

وَتَفَكُّرُهُ بِأَمْرٍ دُنْيَوِي، وَحَمْلُ شَيْءٍ بِكُمِّهِ أَوْ فَمِهِ، وَعَبَثٍ بِلِحْيَتِهِ، وَالْمَشْهُوْرُ فِي الْبَسْمَلَةِ وَالتَّعَوُّذِ الْكَرَاهَةُ فِي الْفَرِيْضَةِ دُوْنَ النَّافِلَةِ، وَعَنْ مَالِكٍ قَوْلُ بِالإِبَاحَةِ، وَعَنْ مَالِكٍ قَوْلُ بِالإِبَاحَةِ، وَعَنْ مَالِكٍ قَوْلُ بِالإِبَاحَةِ، وَعَنِ ابْنِ نَافِعٍ وُجُوْبُهَا، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنَ وَعَنِ ابْنِ نَافِعٍ وُجُوْبُهَا، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنَ الْمَكُرُوْهَاتِ فِي صَلَاتِهِ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

## الشَّرْحُ

شَرَعَ الْمُصَنِّفُ هُنَا يُبَيِّنُ لَنَا مَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ، أَيِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي لَا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهَا فِي الْمُصَنِّفُ هُنَا يُبَيِّنُ لَنَا مَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ، وَإِلَيْكَ بَيَانَهَا عَلَى التَّرْتِيبِ وَالتَّفْصِيلِ:

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَمَّا مَكْرُوْهَاتُ الصَّلَاةِ: فَالدُّعَاءُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَالدُّعَاءُ فِي الرُّكُوْعِ، وَالدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، أَقْنَاءِ الْفَاتِحَةِ وَأَثْنَاءِ السُّوْرَةِ، وَالدُّعَاءُ فِي الرُّكُوْعِ، وَالدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ اللَّعْمَامُ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَيُرِيدُ بِالدُّعَاءِ هُنَا دُعَاءَ الاسْتِفْتَاحِ الْمُسَمَّى بِالتَّوَجُّهِ، وَالْمَشْهُورُ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَيُرِيدُ بِالدُّعَاءِ هُنَا دُعَاءَ الاسْتِفْتَاحِ الْمُسَمَّى بِالتَّوَجُّهِ، وَالْمَشْهُورُ مِنَ الْمُذَهَبِ كَرَاهَةُهُ فِي الْفُرْضِ، وَكَذَلِكَ فِي النَّفْلِ كَمَا رَوَاهُ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْعُنْبِيَّةِ إِلَّا لِمَنْ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ، أَيْ يَقْرَأُهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، وَذَلِكَ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ حَدِيثِ النَّعْبِيَّةِ إِلَّا لِمَنْ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ، أَيْ يَقْرَأُهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، وَذَلِكَ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ حَدِيثِ النَّعْبِيَّةِ إِلَّا لِمَنْ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ، أَيْ يَقْرَأُهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، وَخُلِكَ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ حَدِيثِ أَنْ النَّبِيَّ قَلْلَا بَعْرِهُ وَعُمَرَ، كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاقَ بِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقُ أَلُهُ عَنْ طَهُم لَا بَعْرَاهُ وَعُمَرَ، كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاقَ بِ اللّهُ مَنْ الْمُحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعُالَمِينَ " » 79 أَحْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ دُعَاءَ الاسْتِفْتَاحِ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَاظَبَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَلِيٍّ، وَجَابِرٍ، وَكَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَمُحَمَّدُ الصَّحَابَةِ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّحَابَةِ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الْمَنْذِرِ، وَجَمَاهِيرُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، وَذَلِكَ أَخْذًا بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُبْحَانَكَ اللّهُ عَلَيْ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللّهُمُّ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ اللهِ عَيْوَكَ » 80 أَحْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ عَلَيُّ بْنُ عَلِيِّ الرِّفَاعِيُّ، وَهُو ضَعِيفٌ، لَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ يَرْتَقِي بِهَا إِلَى دَرَجَةِ إِسْنَادِهِ عَلِيٌّ بْنُ عَلِيِّ الرِّفَاعِيُّ، وَهُو ضَعِيفٌ، لَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ يَرْتَقِي بِهَا إِلَى دَرَجَةِ إِسْنَادِهِ عَلَيُّ بْنُ عَلِيِّ الرِّفَاعِيُّ، وَهُو ضَعِيفٌ، لَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ يَرْتَقِي بِهَا إِلَى دَرَجَةِ إِلَى الْكُولُ اللهِ عَيْقِ بِهَا إِلَى دَرَجَةِ إِلَى لَهُ مَاكُولُ اللهُ عَيْرُكَ » وَلَا لَهُ مَاكُوهُ مَعْيَفُ، لَكُنْ لَهُ شَوَاهِدُ يَرْتَقِي بِهَا إِلَى دَرَجَةِ إِلَى لَهُ مَاكُولُ اللهُ عَيْرُكَ » وَلَا يَعْ اللهُ عَيْرُكَ » وَلَا يَعْ اللهُ عَيْرُكَ اللهُ عَيْرُكَ اللهُ عَيْرُكَ اللهُ عَيْرُكَ اللهُ عَيْرُكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُ الْمُ اللهُ عَلَى الْمُ الْمُ اللهُ عَيْرُكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>79-</sup> أخرجه البخاري: (743)

<sup>80-</sup> أخرجه أبو داود: (775)

الصَّحِيحِ، كَحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الَّذِي أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَدِيثَي أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرِ الَّذَيْنِ أَخْرَجَهُمَا النَّسَائِيُّ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ، وَهَاكَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: عَنْهُ، قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: « أَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: « أَقُولُ: اللّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ اللّهُمُّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْمِ وَالْبَرِدِ » 81 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُجْتَبَى.

وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَهُو قَوْلُهُ: « كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَرَ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحَيَايَ وَمَمَاتِيَ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ" اللَّهُمَّ اهْدِينِ لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَسَيِّيَ اللَّهُمَّ اهْدِينِ لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَسَيِّيَ اللَّهُمَّ الْمُسْلِمِينَ " اللَّهُمَّ الْمُعْمَالِ وَسَيِّيَ الْأَعْمَالِ وَالْمَعْمَالِ وَالْمَعْمَالِ وَسَيِّيَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّيَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّيَ الْأَحْلَقِ لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، وَقِنِي سَيِّيَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّيَ الْأَحْلَقِ لَا يَقِي سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ، وَقِنِي سَيِّعَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّى الْأَحْلَقِ لَا يَقِي سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ، وقِنِي سَيِّنَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّى الْأَحْلَى اللَّهُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمُ اللَّهُ عُمَالِ وَسَيِّى الْأَعْمَالِ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْعُلْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللْعُلْمِ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللل

وَكُلُّ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْاسْتِفْتَاحِ، وَأَنَّهُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ لَا قَبْلَهَا، وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْمَشْرُوعِيَّةِ فَهُو مَحْمُولُ عَلَى الْاسْتِفْتَاحِ بِالْقِرَاءَةِ بَعْدَ دُعَاءِ التَّوَجُّهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدِ مُطْلَقًا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<del>81</del>- أخرجه النسائي: (895)

82- أخرجه النسائي: (896)

وَقَدْ وَرَدَتْ أَدْعِيَةُ الْاسْتِفْتَاحِ بِصِيَغِ كَثِيرَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَحَادِيثِ، وَلِذَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اللَّحِي يُسْتَفْتَحُ بِهِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْاسْتِفْتَاحُ بِكُلِّ مَا رُوِيَ صَحِيحًا فِي هَذَا الْبَابِ، وَنَظِيرُهُ التَّشَهُدُ وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِنَّهُ رُوِيَ بِصِيغٍ صَحِيحَةٍ في هَذَا الْبَابِ، وَنَظِيرُهُ التَّشَهُدُ وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِنَّهُ رُوِيَ بِصِيغٍ صَحِيحةٍ مُخْتَلِفَةٍ، يَعْمَلُ بِهَذِهِ مَرَّةً، وَبِهَذِهِ تَارَةً أُخْرَى، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَالسُّجُوْدُ عَلَى الثِّيَابِ وَالبُسُطِ وَشِبْهِهِمَا مِمَّا فِيْهِ رَفَاهِيَةٌ، بِخِلَافِ الْحَصِيرْ فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ السُّجُوْدُ عَلَيْهَا، وَلَكِنْ تَرْكُهَا أَوْلَى، وَالسُّجُوْدُ عَلَى الْأَرْض أَفْضَلُ » يَعْني أَنَّ السُّجُودَ عَلَى الثِّيَابِ، أَوِ الْبِسَاطِ، كَالسَّجَّادَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِمَّا يُفْرَشُ فِي الْمَسَاجِدِ الْيَوْمَ مَكْرُوهٌ خِلَافًا لِلْحَصِيرِ، وَقَدْ تَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهَا كَمَا فِي قِصَّةِ صَلَاتِهِ عَلَيْكِ إِمَامًا فِي بَيْتِ مُلَيْكَةَ جَدَّةِ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْبِسَاطَاتِ وَالسَّجَّادَاتِ يُشْغِلُ ذَلِكَ الْمَرْءَ عَنْ صَلَاتِهِ غَالِبًا، لَاسِيَمَا الْبِسَاطَاتِ الْيَوْمَ الَّتِي تُفْرَشُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي تَأْتِي بِأَعْلَامٍ جَمِيلَةٍ مُخْتَلِفَةٍ الَّتِي تُذْهِلُ الْمُصَلِّي عَنْ صَلَاتِهِ، وَالصَّلَاةُ شَأْنُهَا التَّوَاضُعُ وَالتَّذَلُّ لُ وَالْخُشُوعُ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا، وَلِذَا ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْأَرْض أَوْ عَلَى مَا شَاكَلَهَا مَصْنُوعٌ مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ بِطَبْعِهَا أَفْضَلُ، وَإِلَيْهِ جَنَحَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ ابْنُ رُشْدٍ الْجَدِّ، قُلْتُ: لَا شَكَّ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ حَقٌ، لَكِنْ لَيْسَ هُنَاكَ كَرَاهَةٌ فِي السُّجُودِ عَلَى غَيْرِ مَا صُنِعَ مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ بِطَبْعِهَا، إِذْ أَنَّهُ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيّ عَيْكُ أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى ثَوْبِهِ، وَعَلَى عِمَامَتِهِ، وَعَلَى الْخُمْرَةِ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ الْقَوْلَ بِكَرَاهَةِ السُّجُودِ عَلَى الْبِسَاطِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، بَلْ، قَدْ يَكُونُ السُّجُودُ عَلَى مُجَرَّدِ الْأَرْضِ مِنْ مُنَافَاةِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ عِنْدَ اشْتِدَادِ حَرِّ الشَّمْسِ، لَاسِيَمَا فِي بِلَادِ

الصَّحْرَاءِ، لِأَنَّ السَّكِينَةَ مِنْ مُسْتَلْزِمَاتِ الْخُشُوعِ، عَلَى أَيِّ حَالٍ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلٍ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مُطْمَئِنَّا حَالِيًا مِنَ الْحَصَى الْمُؤْذِيَةِ وَشِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ الْحَرِّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ الْحَرِّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ الْحَرِّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ السَّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ أَفْضَلُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى عُرْمَةِ يَشْغِلُ الْمَرْءَ عَنِ الْخُشُوعِ فِي صَلَاتِهِ، فَالسُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ أَفْضَلُ، وَذَلِكَ مُحَافَظَةً عَلَى حُرْمَةِ عَكْسِ ذَلِكَ فَالسُّجُودِ عَلَى الْبِسَاطِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ أَفْضَلُ، وَذَلِكَ مُحَافَظَةً عَلَى حُرْمَةِ الْخُشُوعِ، وَأَمَّا الْمُسَاجِدُ الَّتِي يُفْرَشُ فِيْهَا أَنْوَاعٌ مِنَ الْبِسَاطَاتِ الْجَمِيلَةِ، فَلَا بَأْسَ الْخُشُوعِ، وَأَمَّا الْمُسَاجِدُ الَّتِي يُفْرَشُ فِيْهَا أَنْوَاعٌ مِنَ الْبِسَاطَاتِ الْجَمِيلَةِ، فَلَا بَأْسَ الْخُولِكَ، لِأَنَّهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى مَا لَمْ تُؤَدِّ إِلَى الْتَهَا لُو حُرْمَةِ الدِينَ وَالْكُورَاتِ الدَّهُويَّةِ، وَهِي نِعْمَةٌ وَفَضْلُ مِنَ اللهِ تَعَالَى مَا لَمْ تُؤَدِّ إِلَى الْتَهَا فَيْ اللهِ تَعَالَى مَا لَمْ تُؤَدِّ إِلَى الْتَهَا لَوْسَانِيَةِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَمِنَ الْمَكْرُوْهِ السُّجُوْدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ أَوْ طَرَفِ كُمِّهِ أَوْ رِدَائِهِ » أَيْ عَلَى لَفَافَةِ الْعِمَامَةِ، يُقَالُ: كَارَ الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ إِذَا لَقَّهَا عَلَيْهِ وَأَدَارَهَا، وَهَذَا كُنُّهُ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ السُّجُودَ عَلَى الْأَرْضِ أَفْضَلُ، وَقَدْ سَبَقَ الْبَيَانُ الْمُفَصَّلُ فَي ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَوْلُهُ: « وَالْقِرَاءَةُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ » وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ: « فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِي الرَّكِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمْنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمْنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: (479) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

فَالْمَشْرُوعُ فِي الرُّكُوعِ تَعْظِيمُ الْخَالِقِ بِالتَّسْبِيحِ، وَكَذَلِكَ السُّجُودُ، لَكِنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنَ الدُّعَاءِ فِيهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. وَقَوْلُهُ: « وَالدُّعَاءُ بِالْعَجَمِيَّةِ لِلْقَادِرِ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ » وَذَلِكَ فِي السُّجُودِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، لِأَنَّ الدُّعَاءَ بِالْعَرَبِيَّةِ هُوَ الْأَصْلُ، فَمَنْ أَحْسَنَهَا وَدَعَا بِغَيْرِهَا مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ فِي الطَّلَاةِ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَالْإِنْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ، وَتَشْبِيْكُ أَصَابِعِهِ، وَفَرْقَعَتُهَا، وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى » (تَشْبِيكُ خَاصِرَتِهِ، وَإِقْعَاوُهُ، وَتَغْمِيْصُ عَيْنَيْهِ، وَوَضْعُ قَدَمِهِ عَلَى الْأُخْرَى » (تَشْبِيكُ الْأَصَابِعِ) مَصْدَرٌ مِنْ شَبَّكَ يُشَبِّكُ، وَهُوَ إِدْخَالُ بَعْضِهَا فِي الْبَعْضِ، وَ(الْفَرْقَعَةُ) الْأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ حَتَّى يُسْمَعَ مِنْ ذَلِكَ مَصْدَرٌ مِنْ فَرْقَعَ يُفَوْقِعُ، وَهُو صَغْطُ مَفَاصِلِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ حَتَّى يُسْمَعَ مِنْ ذَلِكَ صَوْتٌ، وَ(الْإِقْعَاءُ) مَصْدَرٌ مِنْ أَقْعَى يُقْعِي، وَهُو الْجُلُوسُ عَلَى الْأَلْيَتَيْنِ وَنَصْبُ السَّاقَيْنِ وَالْفَخِذَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا يَصْنَعُ الْكَلْبُ، وَهُو الْعُلَوسُ عَلَى الْأَلْيَتَيْنِ وَنَصْبُ السَّاقِيْنِ وَالْفَخِذَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا يَصْنَعُ الْكَلْبُ، وَهُو قُولُ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي السَّاقِيْنِ وَالْفَخِذَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا يَصْنَعُ الْكَلْبُ، وَهُو قُولُ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي السَّاقِيْنِ وَالْفَخِذَيْنِ عَلَى الْقُولِ بِكَرَاهَتِهِ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَهُو قُولُ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي السَّاقِيْنِ وَالْفَخِدُيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِكَرَاهَتِهِ مِالْكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَهُو قُولُ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَة رَضِي السَّلَاةِ الْحُشُوعِ النَّذِي هُو رُوحُ الصَّلَاةِ وَلَيْهِ اللَّيْ عَنْ الْلَائِيقُ عَنِ الْكَلْونِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا عَلِي الْمَنْ مِنْ صَلَاةٍ الْعَبْدِ » الْعَلْمَاءِ فَلِهُ وَلِهُ عَلَى الْمَنْ عِنْ الْمُسَاتِدِ فَلَوْلِهِ عَلَى الْمَنْ عِلَا أَنْ عَلَى الْمَنْ عِلَا الْعَيْدِ الْعَرْمُ فَيْ وَلُولُهُ فِي صَلَاةٍ الْمُنْ مِنْ صَلَاةٍ الْعَبْدِ » وَلَا الْمَسْعِدِ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ الْمُرْجَةُ التِرْمِذِيُّ.

83- أخرجه البخاري برقم: (3291) عن عائشة رضى الله عنها.

84- أخرجه الترمذي: (386) عن كعب بن عجرة رضي الله عنها، وهو صحيح.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي فَرْقَعَتِهَا فَهِيَ ضَعِيفَةٌ، وَإِنَّمَا يُلْحَقُ حُكْمُهَا بِتَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ، لِأَنَّ الْفَرْقَعَة أَشَدُّ مِنَ التَّشْبِيكِ، وَخَصَّ ابْنُ الْقَاسِمِ الْكَرَاهَة بِالْمَسْجِدِ كَمَا الْأَصَابِعِ، لِأَنَّ الْفَرْقَعَة أَشَدُّ مِنَ التَّشْبِيكِ، وَخَصَّ ابْنُ الْقَاسِمِ الْكَرَاهَة بِالْمَسْجِدِ كَمَا نَقَلَ عَنْهُ ابْنُ يُونُسٍ فِي الْجَامِعِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا، لِأَنَّ الْعِلَّة فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا، لِأَنَّ الْعِلَّة فِي ذَلِكَ التَّشْوِيشُ عَلَى الْمُصَلِّينَ وَمُنَافَاةُ الْخُشُوع، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْحَاصِرَةِ، فَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « نَهَى النَّبِيُّ وَأَمَّا وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْحَاصِرَةِ، فَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « نَهَى النَّبِيُّ وَأَمَّا وَضْعُ الْبُخَارِيُّ.

وَأَمَّا الْإِقْعَاءُ، فَلِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ الْإِقْعَاءِ، وَالْتَورُكِ فِي الْإِقْعَاء، وَالتَّورُكِ فِي الصَّلَاةِ » 86 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.

وَأَمَّا تَغْمِيضُ الْعَيْنَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، فَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ لَا تَخْلُو مِنَ الضَّغْفِ مَعَ ذَهَابِ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ، وَأَمَّا وَضْعُ الرِّجْلِ عَلَى الْأُخْرَى مَعَ ذَهَابِ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ، وَأَمَّا وَضْعُ الرِّجْلِ عَلَى الْأُخْرَى مِعَ ذَهَابِ كَثِيرٍ مِنَ الْعُبَثِ النِّهُ الْمُعَلِي الْمُعَا مَكُرُوهُ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْعَبَثِ الَّذِي يُنَافِي الْخُشُوعَ الَّذِي بِدُونِ ضَرُورَةٍ، فَهُوَ أَيْضًا مَكْرُوهُ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْعَبَثِ النَّذِي يُنَافِي الْخُشُوعَ الَّذِي بِيرِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. حَضَّ الشَّارِعُ عَلَى مَطْلُوبِيَّتِهِ، فَيَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي اجْتِنَابَ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَتَفَكُّرُهُ بِأَمْرٍ دُنْيَوِي، وَحَمْلُ شَيْءٍ بِكُمِّهِ أَوْ فَمِهِ، وَعَبَثٍ بِلِحْيَتِهِ » وَكُلُّ مِنْ ذَلِكَ مِنْ مُنَافَاةِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ، فَيَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي تَرْكُهُ كُلِّهِ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَكُلُّ مِنْ ذَلِكَ مِنْ مُنَافَاةِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ، فَيَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي تَرْكُهُ كُلِّهِ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ خُشُوعٌ وَتَوَاضُعٌ بِإِحْضَارِ الْقَلْبِ جَلَالَ اللهِ تَعَالَى وَعَظَمَتِهِ، وَتَفْرِيغِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا خُشُوعٌ وَتَوَاضُعٌ بِإِحْضَارِ الْقَلْبِ جَلَالَ اللهِ تَعَالَى وَعَظَمَتِهِ، وَتَفْرِيغِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَبِذَلِكَ تُشْرِقُ الْقَلْبَ أَنْوَارٌ رَبَّانِيَّةُ، فَيَمْتَلِئُ بِالْمَعَارِفِ السُّبْحَانِيَّةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

-85 أخرجه البخاري برقم: (1120) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>-86</sup> أخرجه أحمد في المسند: (13437) وهو صحيح.

وَقَوْلُهُ: « وَالْمَشْهُوْرُ فِي الْبَسْمَلَةِ وَالتَّعَوُّذِ الْكَرَاهَةُ فِي الْفَرِيْضَةِ دُوْنَ النَّافِلَةِ، وَعَنِ ابْنِ نَافِعٍ وُجُوْبُكَا » يَعْنِي مَالِكٍ قَوْلٌ بِالْإِبَاحَةِ، وَعَنِ ابْنِ مَسْلَمَةَ أَكَّا مَنْدُوْبَةٌ، وَعَنِ ابْنِ نَافِعٍ وُجُوْبُكَا » يَعْنِي مَالِكٍ قَوْلٌ بِالْإِبَاحَةِ، وَعَنِ ابْنِ مَسْلَمَةَ الْقَوْلُ الْمَشْهُورَ فِي افْتِتَاحِ صَلَاةِ الْفَرْضِ بِالْبَسْمَلَةِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وَالتَّعَوُّذِ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ) فِي الْمَذْهَبِ الْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ خِلَافًا لِلنَّافِلَةِ، وَهُو قَوْلُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ) فِي الْمَذْهَبِ الْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ خِلَافًا لِلنَّافِلَةِ، وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ، وَتَمَسُّكًا بِحَدِيثِ أَنْسٍ مَالِكِ، وَالْأَوْزَاعِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ، وَتَمَسُّكًا بِحَدِيثِ أَنْسٍ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ، وَتَمَسُّكًا بِحَدِيثِ أَنْسٍ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ عَلِي وَالْكَالِهُ وَالْعَالِمِينَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « أَنَّ النَّيْعَ عَلِي قَالًا بَكُو دَاوُدَ.

وَفِي هَذَا الْبَابِ رِوَايَاتُ كَثِيرَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَقَدْ جَمَعَهَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابٍ سَمَّاهُ: (الْإِنْصَافُ فِيمَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي قِرَاءَةِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وَذَكَرَ أَنَّهَا مُضْطَرِبَةٌ (الْإِنْصَافُ فِيمَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي قِرَاءَةِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وَذَكَرَ أَنَّهَا مُضْطَرِبَةٌ لَا حُجَّةَ فِيهَا لِكُلِّ مِنَ الْمُشْهُولُ مِنْ مَدْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَة مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُ وَهُو الْمَشْهُولُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَة مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُ بُوجُوبِهَا كَوُجُوبِ الْفَاتِحَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا مِنْهَا، وَإِلَيْهِ جَنَحَ ابْنُ نَافِعِ مِنْ أَصْحَابِ مِلْكَةً وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اسْتِحْبَابُ قِرَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا، مَالِكِ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اسْتِحْبَابُ قِرَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا، وَلِكَ مَا وَقَعَ فِي رَوَايَةٍ عِنْدَ ابْنِ حُزَيْمَةً، وَاللَّفْظُ: الْجَهْرَ بِهَا لَا أَصْلَ قِرَاءَتِهَا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي رَوايَةٍ عِنْدَ ابْنِ حُزَيْمَة، وَاللَّفْظُ: (الْجَهْرَ بِهَا لَا أَصْلَ قِرَاءَتِهَا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي رَوايَةٍ عِنْدَ ابْنِ حُزَيْمَة، وَاللَّفْظُ: (الْجَهْرَ بِهَا لَا أَصْلَ قِرَاءَتِهَا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي رَوايَةٍ عِنْدَ ابْنِ حُزَيْمَة، وَالاَعْمَرُ، وَلَا عُمَرُ، وَلا عُمَرُ، وَلا عُمَرُ، وَلا عُمَرُ، وَلا عُمَرُ، وَلا عُمَرُ، وَلا عُمَرُ وَلا عُمَرُ، وَلا عُمَرُ ولا أَنْ وَلَا عُمَرُ وَلا عُمَرُ، وَلا عُمَرُ وَلا عُمَرُ، وَلا اللهِ وَلَا عُمَرُ وَلا عُمَرُ وَلا عُمَرُ وَلا عُمَرُ وَلا عُمَرَ وَلا عُمَرًا وَلَا عُمَرَ وَلا عُمَرُ وَلا عُمَرُ وَلَا عُمَرَ وَلا عُمَرَ وَلا عُمَرَ وَلا عُمَرًا وَلا عُلَا اللهِ وَلَا عُرَاءَةً الْبَسُمَا لَا فَي الْمَالِقُولَ اللهُ وَلِلْ فَاللَّهُ اللهُ وَلَا عُمَرَ الْمَالِهُ وَلَا عُمَلَ اللهُ وَلَا عُمَالَ اللهُ وَلَا عُمَالَ اللهُ وَلَا عُمَلَا اللهُ وَلَا عُمَالَ اللهُ وَلَا عُمَالَ الْمَا اللهُ وَلَا عُلَا اللهُ اللهُ وَلَا عُمَالَ

<sup>87-</sup> أخرجه أبو داود: (792) وهو صحيح.

عُثْمَانُ » 88 فَالْمَنْفِيُّ الْإِجْهَارُ بِهَا لَا أَصْلَ قِرَاءَتِهَا، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي التَّعَوُّذِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَابْنُ مَسْلَمَةَ الْمَدْكُورُ هُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ الْحَارِثِيُّ الْقَعْنَبِيُّ الْمَدَيِي مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ مَالِكٍ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى، وَابْنُ نَافِعٍ هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ الَّذِينَ لَازَمُوهُ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَى الْجَمِيعِ. نَافِعِ الصَّائِغُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ الَّذِينَ لَازَمُوهُ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَى الْجَمِيعِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنَ الْمَكْرُوهَاتِ فِي صَلَاتِهِ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ مِنْ هَذِهِ الْمَكْرُوهَاتِ أَوْ غَيْرِهَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَكْرُوهَاتِ أَوْ غَيْرِهَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَكْرُوهَاتِ أَوْ غَيْرِهَا فِي صَلَاتِهِ الْاللهُ أَعْلَمُ هَا وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَكْرُوهَا، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا لَا يَتَرَبَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ سَجُدَتَى السَّهْوِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

<sup>88-</sup> أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: (496) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وإسناده صحيح.

### السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ وَغَيْرُهَا

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: بَابُ مَنْدُوْبَاتِ الصَّلَاةِ: وَيُسْتَحَبُ لِلْمُكَلَّفِ أَنْ يَتَنَفَّلَ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا، وَقَبْلَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَيُسْتَحَبُ الزِّيَادَةُ فِي يَتَنَفَّلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى طَرِيْقِ الْاسْتِحْبَابِ. النَّفْلِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ، وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى طَرِيْقِ الْاسْتِحْبَابِ. وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُ الضَّحْى، وَالتَّرَاوِيْحُ، وَتَجِيَّةُ الْمَسْجِدِ، وَالشَّفْعُ وَأَقَلُّهُ رَكْعَتَانِ، وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُ الضَّحْةِ، وَالتَّرَاوِيْحُ، وَتَجِيَّةُ الْمَسْجِدِ، وَالشَّفْعُ وَأَقَلُّهُ رَكْعَتَانِ، وَالْوَتْرِ جَهْرًا، وَيَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ بِأُمِ الْقَرْآنِ وَ(سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَفِي الثَّانِيَةِ بِأُمِ الشَّفْعِ فِي الرَّعْعَةِ الْأُولُقِ فَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ(سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَفِي الثَّانِيَةِ بِأُمِ الشَّانِيةِ بِأُمِ الْقُرْآنِ وَ(قُلْ هُو اللهُ أَعْلَى) وَفِي الْوَتْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ(قُلْ هُو اللهُ أَعْلَى) وَفِي الْوَتْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ(قُلْ هُو اللهُ أَحْدُ) اللهُ وَلَالَهُ أَعْلَى مِنَ السُّنَنِ، وَيَقْرَأُ فِيْهِمَا سِرًّا بِأُمِ الْقُرْآنِ فَقَطْ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

# الشَّرْحُ

لَمَّا أَنْهَى الْمُصَنِّفُ كَلَامَهُ عَنْ مَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ، طَفِقَ هُنَا فِي بَيَانِ السُّنَنِ الرَّواتِ مِنَ النَّوافِلِ الْمُشَرُوعَةِ الَّتِي وَاظَبَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهَا اللَّهُ وَالْمُرَادُ الْمُثَرُوعَةُ الَّتِي يُنْدَبُ أَنْ تُضَافَ إِلَى الصَّلُواتِ بِمَنْدُوعِتَ اللَّهَ الْمَفْرُوضَةِ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا بِحَسْبِ كَيْفِيَّةِ مَشْرُوعِيَّتِهَا، وَذَلِكَ لِتَكُونَ جَبْرًا لِمَا نَقَصَ الْمَفْرُوضَةِ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا بِحَسْبِ كَيْفِيَّةِ مَشْرُوعِيَّتِهَا، وَذَلِكَ لِتَكُونَ جَبْرًا لِمَا نَقَصَ الْمَفْرُوضَةِ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا بِحَسْبِ كَيْفِيَّةِ مَشْرُوعِيَّتِهَا، وَذَلِكَ لِتَكُونَ جَبْرًا لِمَا نَقَصَ مِنَ الصَّلُواتِ مَن الْفَرَائِضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِفَرَائِضِهِ مِنَ الصَّلُواتِ،

فَنَقَصَ شَيْءٌ مِنْهَا، نُظِرَ إِلَى مَا كَانَ يُصَلِّي مِنَ التَّطَوُّعَاتِ فَأُكْمِلَ بِهِ مَا انْتَقَصَ، فَيَنْجُو بِذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَمِنْ هَذِهِ النَّوَافِلِ الَّتِي يُنْدَبُ إِلَيْهَا وَيُرَغَّبُ فِيهَا: السُّنَنُ الْقَبْلِيَّةُ وَالْبَعْدِيَّةُ مَعَ الْفَرَائِضِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « حَفِظْتُ مِنَ النَّبِي وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَشْرَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَشْرَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَشْرَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي اللهُ عَرْجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَمِنْ هَذِهِ الرَّغَائِبِ أَيْضًا صَلَاةُ الضُّحَى، وَهِيَ مِنْ نَوَافِلِ الْخَيْرَاتِ رَغَّبَ فِيهَا النَّبِيُّ وَأَقَلُهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْثَرُهَا ثَمَانِ رَكْعَاتٍ، وَيَبْتَدِءُ وَقْتُهَا بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحٍ وَيَنْتَهِي بِالزَّوَالِ، وَيَشْهَدُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَوْصَابِي خَلِيلِيُّ عَلِي إِللَّهُ اللهُ عَنْهُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتِي اللهُ عَنْهُ أَوْتِرَ وَاللهُ عَنْهُ أَوْتِرَ وَمُنْ كُلِ شَهْرٍ، وَرَكْعَتِي اللهُ عَنْهُ أَوْتِرَ قَبْلُ أَنْ أَنْهُ » 90 قَبْلُ أَنْ أَنْهُ هُورِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَمِنْ ذَلِكَ صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ، وَلَفْظُ (التَّرَاوِيحِ) جَمْعُ تَرْوِيحَةٍ بِفَتْحِ التَّاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْيَاءِ مَعَ فَتْحِ الْحَاءِ، وَهِيَ مَصْدَرٌ مِنْ رَوَّحَ يُرَوِّحُ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْيَاءِ مَعَ فَتْحِ الْحَاءِ، وَهِيَ مَصْدَرٌ مِنْ رَوَّحَ يُرَوِّحُ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ بِمَعْنَى إِرَاحَةِ النَّفْسِ وَإِكْسَابِهَا نِشَاطًا، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ إِتْعَابِهَا بِعَمَلٍ مَا غَالِبًا، وَيُكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ إِتْعَابِهَا بِعَمَلٍ مَا غَالِبًا، وَيُكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ إِنْعَابِهَا بِعَمَلٍ مَا غَالِبًا، وَيُكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ إِلْى بَيْتِهِ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَى وَيُكُونُ وَأَرَاحَ إِذَا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَى وَيُكُونُ وَأَرَاحَ إِذَا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَى

89- أخرجه البخاري برقم: (1180) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

90- أخرجه البخاري: (1178)

الذَّهَابِ، إِذْ أَنَّ الْأَصْلَ مِنَ الرِّيحِ بِمَعْنَى سَعَةٍ وَفُسْحَةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ الرَّوَاحُ: الْوَقْتُ النَّوَالِ إِلَى الْغُرُوبِ. الَّذِي يَبْدَأُ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى الْغُرُوبِ.

وَالْمَقْصُودُ بِالتَّرَاوِيحِ هُنَا: قِيَامُ رَمَضَانَ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْمُصَلِّينَ يَسْتَرِيحُونَ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ، وَصَلَاةُ التَّرَاوِيحِ سِتُّ وَثَلَاثُونَ رَكْعَةً عِنْدَ مَالِكٍ، وَعِشْرُونَ رَكْعَةً عِنْدَ مَالِكٍ، وَعِشْرُونَ رَكْعَةً عِنْدَ مَالِكٍ، وَعِشْرُونَ رَكْعَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالتَّوْرِي، وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا كَمُطْلَقِ قِيَامِ اللَّيْلِ، إِذْ لَمْ يَتْبُتُ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِ عَلِي يُحَدِّدُهَا مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِيَّةُ، فَوَجَبَ حَمْلُهَا اللَّيْلِ، إِذْ لَمْ يَتْبُتُ شَيْءٌ عَنِ النَّبِي عَلَي يُحَدِّدُهَا مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِيَّةُ، فَوَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى مُطْلَقِ قِيَامِ اللَّيْلِ، وَكَانَ عَلَي يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ كَمَا يَشْهَدُ عَلَى عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ كَمَا يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: « كَانَ النَّيِيُ عَنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ » 19 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَإِنْ صَلَّى سِتًّا وَثَلَاثِينَ أَوْ عِشْرِينَ فَوَاسِعٌ، لَكِنْ يَنْبَغِي مُرَاعَاةُ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ فِي ذَلِكَ، فَيَوْخَذُ بِالْأَقَلِ تَخْفِيفًا لَهُمْ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ بِتَخْفِيفِ صَلَاةِ الْفَرْضِ لِأَجَلِ ذَلِكَ، فَيَوْخَذُ بِالْأَقَلِ تَخْفِيفًا لَهُمْ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ إِيَّا اللَّهُ فِي مَرَاعَاةُ الْفَرْضِ لِأَجَلِ التَخْفِيفِ فِي النَّفْلِ مِنْ بَابِ أَوْلَى، الضَّعَفَاءِ وَذَوِي الْحَاجَةِ، فَكَانَ الْأَخْذُ بِجَانِبِ التَّخْفِيفِ فِي النَّفْلِ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْحَضُّ عَلَى التَّرَاوِيحِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » 92 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

91- أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب كيف كان صلاة النبي عَلَيْكُ: (1140) - أخرجه البخاري برقم: (1905) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوْفِيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرِ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

أَيْ عَلَى تَرْكِ التَّرَاوِيحِ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى مَلَاهَا بِأَصْحَابِهِ أَرْبَعَ لَيَالٍ، فَكَانَ النَّاسُ يَرِيدُونَ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّى ضَاقَ الْمَسْجِدُ مِنَ النَّاسِ فِي اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ، فَامْتَنَعَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بَعْدَ وَلَا عَنِها، فَلِكَ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَيْهِمْ، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَخْشَى أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا، ذَلِكَ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَيْهِمْ، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَخْشَى أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا، ذَلِكَ عَنِ اللهُ عَنْهُمْ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِي عَلَيْهِ لِزَوَالِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، ثُمَّ جَمَعَهُمْ عُمَرُ الْفَارُوقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِي عَلَيْ لِزَوَالِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، كَمَا رَوَى الْبُحَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي أَنَّهُ قَالَ: « خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي أَنَّهُ قَالَ: « خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي أَنَّهُ قَالَ: « خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهُطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ الرَّيْ عَلَى قَارِئِ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِيّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعْتُ الْمَدْعَةُ هَذِهِ، وَوَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ عَلَى أَبِي مُنَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَيْهُمْ وَالِيَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاقٍ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَوْ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَاليَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاقٍ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَوْ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَيْ

<sup>93-</sup> المراد بالبدعة في قوله رضي الله عنه: (نعم البدعة هذه) البدعة اللغوية، وإنما سمى عمله هذا بالبدعة باعتبار وضعها اللغوي، لأن البدعة في الأصل اللغوي تعني إحداث الشيء على غير مثال سابق، ويشهد على ذلك قوله تعالى: « قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ » الأحقاف: (9) أي لست بأول الرسل، وقد سبقني إلى ذلك جم غفير من الرسل.

وليس المراد الابتداع في الدين، فهذا حرام، وكل ما ورد من النصوص التي ظاهرها جواز ابتداع الأشياء الحسنة في الدين كحديث: « من سن في الإسلام سنة حسة فعمل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها » أخرجه مسلم: (2059)

وحدیث: « ما رأی المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » أخرجه أحمد (379/1) وهو موضوع لا يثبت.

يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ » 94 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا الْمَرْءُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِد، وَهِيَ وَكُعْتَانِ يُصَلِّيهِمَا الْمَرْءُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِد، وَهِيَ وَيُدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ وَهُمَا مِنَ الرَّعَائِبِ الْمَنْدُوبَاتِ إِلَيْهَا، وَيَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ: « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِد، فَلَا يَجْلِسْ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ: « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِد، فَلَا يَجْلِسْ حَتَى يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وحديث: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » أخرجه أبو داود: (4607)

فالمراد الأشياء الحسنة التي يدل عليها أصل من الأصول التشريعية، وإن لم يكن لها ذكر في نفص صريح ولم تفعل في زمن النبي عليه وليس المراد مجرد إحداث الأشياء الجديدة بحيث يلحق المرء كل ما استحسنه قلبه بالدين تقربا إلى الله تعالى، بل، لا بد من موافقة ذلك القواعد الشرعية التي هي المرجع، وبالله التوفيق.

فوجه تسمية عمر عمله هذا بالبدعة كونه جمع الناس على إمام واحد ليصلي بهم هذه الصلاة، وذلك غير معروف بعد النبي على في عهد أبي بكر، بالرغم من مشروعية الصلاة وقيام النبي على بها قبل وفاته، ثم ترك ذلك خشية أن يفرض على الناس، فلما زالت العلة بوفاة النبي على جاء عمر وجمع الناس لها على إمام واحد لما رأى كلا منهم يصليها وحده، فسمى ذلك بدعة بالنسبة إلى أنه لم يسبقه به أحد بعد النبي على فسقط الاستدلال بهذا على تحسين البدعة، لكون الصلاة مشروعة لها أصل في الأصول التشريعية، والله تعالى أعلم.

**94** أخرجه البخاري برقم: (2010)

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الشَّفْعُ، وَهُو فِي الْأَصْلِ كُلُّ مَا لَهُ زَوْجٌ مِنَ النَّاحِيَةِ الْعَدَدِيَّةِ، خِلَافُ الْوِتْرِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا: أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ رَكْعَتَيْنِ إِلَى اثْنَتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا لَا عَلَى وَجُهِ الْإِلْزَامِ.

وَأَمَّا (الْوِتْرُ) فَهُوَ مَا لَيْسَ لَهُ زَوْجُ مِنَ الْعَدَدِ، ونَقِيضُهُ الشَّفْعُ، وَالْمقصود بِهِ هُنَا: أَنْ يُصَلِّيَ الْمُسْلِمُ آخِرَ مَا يُصَلِّي مِنَ الشَّفْعِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا صَلَّى، يُصَلِّي الْمُسْلِمُ آخِرَ مَا يُصَلِّي مِنَ الشَّفْعِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا صَلَّى، كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: « كَانَ النَّبِيُ عَيْلِيَّ يُصَلِّي كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكِ يُعَلِّي يُعْمَلِي فَصَلِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكِ يُعَلِي فَصَلِّي مِنَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكِ يُصَلِّي اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكِ يُعَلِّي فَصَلِي مِنَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكِ يُعَلِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: « كَانَ النَّبِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَعَلَى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكُ فَعَلَى اللهُ عَنْهَا الْفَجْوِ » وَرَكْعَتَا الْفَجْوِ » وَاللهُ عَنْهَا الْفَجْو بَهُ الْبُحَارِيُ اللهُ عَنْهَا الْفَجْو بَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُا الْعَلْمُ وَرَكُعْتَا الْفَجْو بَعْهَا الْفَجْو بُهُ أَوْتُولُ وَرَكُعْتَا الْفَجْو بُهُ أَلْهُ مَا مَلْكُولُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا مَا لَا لَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ لَكُولُولُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَل

وَالشَّفْعُ وَالْوِتْرُ سُنَّةُ مُؤَكَّدَةٌ وَاظَبَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا مَرَّةً طُولَ حَيَاتِهِ، وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُصَلِّي نَافِلَةَ اللَّيْلِ أَنْ يَخْتِمَهَا بِالْوِتْرِ بِأَنْ يَكُونَ الْوِتْرُ مَا يُصَلِّي وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا أَنْ يَجْعَلَهُ آخِرَ اللَّيْلِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحْر » 96 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْوِتْرُ بِوَاحِدَةٍ أَوْ تَلَاثٍ كَمَا يَجُوزُ بِحَمْسٍ بِدُونِ الْفَصْلِ بَيْنَهَا، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْوِتْرَ تَلَاثُ رَكْعَاتٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْوِتْرَ تَلَاثُ رَكْعَاتٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إَحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ أَجَازَ الْفَصْلَ بَيْنَهَا يَسْلَامٍ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ أَجَازَ الْفَصْلَ بَيْنَهَا

<sup>95-</sup> أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب كيف كان صلاة النبي عليه: (1140)

<sup>96-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوتر، باب ساعات الوتر: (996) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي علي في الليل: « 745 »

بِسَلَامٍ، وَذَهَبَ الْأَوْرَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيُّ إِلَى أَنَّهُ رَكْعَةُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَهُوَ الْمَشْهُور فِي الظَّاهِرِيُّ إِلَى أَنَّهُ رَكْعَةُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَهُوَ الْمَشْهُور فِي الْمَذْهَبِ، وَحَكَاهُ الْحَافِظُ زَيْنُ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ الرِّرْمِذِي عَنْ جَمِّ غَفِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَكَذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاحْتَجَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِهَذَا الْمَذْهَبِ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ، قُلْتُ: وَالْحَقُّ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْوِتْرُ بِوَاحِدَةٍ الْمَذْهَبِ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ، قُلْتُ: وَالْحَقُّ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْوِتْرُ بِوَاحِدَةٍ أَوْ بِحَمْسٍ، وَكُلُّ هَذَا ثَابِتُ عَنْهُ عَلَيْهَ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعْمَلِي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِحَمْسٍ لَا هُمَالِي فَي مَنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِحَمْسٍ لَا يَعْنَ عَائِشَة وَلِكَ إِلَا فِي آخِرِهَا » 79 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى عَلَى كُلِ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ » <sup>98</sup> أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ، فَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِجُلُوسِ التَّشَهُّدِ فِي الثَّانِيَةِ، لِأَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ لِئَلَّا تُشْبِهَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَالنَّهْيُ أَيْضًا لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّنْزِيمِ، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>97 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين: (737)

<sup>98-</sup> أخرجه أبو داود: (1422)

ثُمَّ إِنَّهُ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الشَّفْعِ بِسُورَةِ الْأَعْلَى: « سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى » سُورَةُ الْأَعْلَى: (1) بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِ « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » الْكَافِرُونَ: (1) سُورَةُ الْأَعْلَى: (1) بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، وَفِي الْوِتْرِ بِسُورَةِ الْإِخْلَاصِ: « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » الْإِخْلَاصُ: (1) وَاللهُ عَلِيْ اللهُ عَرِّذَتَيْنِ، وَذَلِكَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ، وَذَلِكَ تَمَسُّكًا وَاللهُ عَلِيْ يُوتِرُ بِ"سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ بِحَدِيثِ أُبَيِ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يُوتِرُ بِ"سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ بِحَدِيثِ أُبَيِ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُوتِرُ بِ"سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَ" وَ "قُلْ لِلَّذِينَ كَفُرُوا" وَاللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ » <sup>99</sup> أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. الْأَعْلَ" وَ "قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا" وَاللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ » وَقَوْلُهُ: «اللهُ أَنْ اللهُ أَواحِدُ الصَّمَدُ » وَقَوْلُهُ: «اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ وَاللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ »

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: « سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوقِي حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِهِ "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ" وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ » 100 يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ أَحَدُ" وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ » 100 يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلِيْهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَوْمِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُواللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الل

<sup>99-</sup> أخرجه أبو داود: (1423)

<sup>100-</sup> أخرجه أبو داود: (1424)

قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ لَا حُجَّةَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى قِرَاءَةِ الْأَعْلَى وَالْكَافِرِينَ فِي الشَّفْعِ عَلَى وَجُوازِ الْإِيتَارِ بِثَلَاثٍ، وَقَدْ يَظُنُّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّ الشَّفْعَ مُقْتَصِرٌ عَلَى الرَّعْعَتَيْنِ وَالْوِتْرَ عَلَى الْوَاحِدَةِ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي النَّاسِ أَنَّ الشَّفْعَ مُقْتَصِرٌ عَلَى الرَّعْعَتَيْنِ وَالْوِتْرَ عَلَى الْوَاحِدةِ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي النَّاسِ أَنَّ الشَّفْعَ مُوادً بِهِ مُطْلَقُ صَلَاةِ اللَّيْلِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ إِلَى عَشْرَةٍ إِلَى الْمَنْهُورُ الْمَذْهَبِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الشَّفْعَ يُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ صَلَاةِ اللَّيْلِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ إِلَى عَشْرَةٍ إِلَى الْمَنْوَةِ وَاحِدةٍ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ حَمْسٍ تُوتِرُ لَهُ مَا صَلَّى الْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُخْتَمُ ذَلِكَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدةٍ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ حَمْسٍ تُوتِرُ لَهُ مَا صَلَّى مِنْ شَفْعِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ، وَالَّذِي قَالَهُ مَالِكُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى اسْتِحْبَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْوَتْرِ بِهَذِهِ السُّورِ فِي الشَّفْعِ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْمَحْمُوعَةِ، وَاللهُ تَعَالَى السَّخْبَابِ قِرَاءَةِ شَيْءٍ مُنَ السُّورِ فِي الشَّفْعِ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْمَدْمُوعَةِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْمَ مُوعَةِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْمَ مُوعَةِ وَاللهُ تَعَالَى أَمْ مُمُوعَةِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْمَ مُوعَةِ وَاللهُ تَعَالَى أَعْمَ مُوعَةِ وَاللهُ تَعَالَى أَعْمَ مُوعَةٍ وَاللهُ وَلَاهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ تَعَالَى أَعْمَ مُوعَةٍ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَالَى أَعْلَمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَالَى أَنْ السَّوْرِ فِي الشَّفُعِ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْمَدْمُوعَةِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْمَ مُوالِكُ وَاللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا لَا عَلَى الْمُعْمُوعَةِ وَاللّهُ وَعَلَى المَّهُ عَلَمُ اللهُ الْمُعْعَالِي الْمَا الْوَلَهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَلَا عَلَى الْمَلْكُونَ لَلْفَعِهُ مُواعِقَةً وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعَالَى أَعْلَمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ الْمُعْمُونَةُ وَاللّهُ وَالْمُولِولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْمُومُ وَالَاهُ عَلَاهُ الْمُعْ وَالْمُعُولُونَ عَلَاللهُ اللهُ الله

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا رَكْعَتَا الْفَجْرِ، وَهُمَا رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا الْمَرْءُ فِيمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ، وَهُمَا مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ الَّتِي وَاظَبَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَبِّدِ الْحَكَم، وَأَصْبَعُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَى أَنَّهُمَا لَيْسَتَا بِسُنَّةٍ، بَلْ هُمَا وَذَهَبَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَم، وَأَصْبَعُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَى أَنَّهُمَا لَيْسَتَا بِسُنَّةٍ، بَلْ هُمَا مِنَ الرَّغَائِبِ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ يُونُسٍ فِي جَامِعِ الْمَسَائِلِ، وَالرَّغَائِبُ فِي الْمَذْهَبِ أَقَلُ مِنَ السُّنَّةِ رُثْبَةً، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَكُونُ لَكَ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ مِنَ السُّنَةِ رُثْبَةً، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَقَ الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ اللهُ نَيْا وَمَا فِيهَا » أَخْرَجَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

101- أخرجه البخاري: (1169)

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عِظمِ شَأْنِهِمَا، غَيْرَ أَنَّهُمَا دُونَ الْوِتْرِ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْهُمَا عِنْدَ مَالِكٍ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْهُمَا عِنْدَ مَالِكٍ وَهُوَ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِي.

ثُمَّ إِنَّهُ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ فَقَطْ بِدُونِ الْاحْتِيَاجِ إِلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ، وَذَهَبَ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَالطَّحَاوِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا مَذْهَبُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ، وَذَهَبَ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَالطَّحَاوِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا يُقْرَأُ فِيهِمَا أَصْلًا تَمسُّكًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكِ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكِ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكِ اللهُ عَنْهَا، لَا لَكُنْ النَّبِيُ عَلَيْكِ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا، اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ عَلَى اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَلَا حُجَّةَ فِي ذَلِكَ لِكُلِّ مِنَ الْقَائِلِينَ بِالاَقْتِصَارِ فِيهِمَا عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ وَالْقَائِلِينَ بِنَفْيِ الْقَرَاءَةِ فِيهِمَا أَصْلًا، لِأَنَّ تَخْفِيفَهُ إِنَّاهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَادَتِهِ عَلَيْ مِنْ إِطَالَةِ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا أَصْلًا، لِأَنَّ تَخْفِيفَهُ إِنَّاهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَادَتِهِ عَلَيْ مِنْ إِطَالَةِ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا أَصْلًا، كَذَا قَالَهُ النَّووِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ.

وَيَكْفِي فِي إِبْطَالِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ هَؤُلَاءِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَخَدُ" » 103 النَّبِيَّ عَلَيْهٌ قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" وَ"قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ" » 103 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَدْ تَبَتَ قِرَاءَةُ غَيْرِهِمَا فِيهِمَا، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكُمُ.

<sup>102-</sup> أخرجه البخاري: (1171)

<sup>(726)</sup> أخرجه مسلم: (726)

### بَابُ مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَتَفْسُدُ الصَّلاةُ بِالضَّحِكِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، وَبِسُجُوْدِ السَّهْوِ لِلْفَضِيْلَةِ، وَبِتَعَمُّدِ زِيَادِةِ رَكْعَةٍ أَوْ سَجْدَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ، وَبِالْأَكْلِ السَّهْوِ لِلْفَضِيْلَةِ، وَبِالْكَلامِ عَمْدًا إِلَّا لِإِصْلاحِ الصَّلاةِ، فَتَبْطُلُ بِكَثِيْرِهِ دُوْنَ يَسِيْرِهِ، وَالشُّرْبِ، وَبِالْكَلامِ عَمْدًا، وَبِالْحَدَثِ، وَذِكْرِ الْفَائِتَةِ، وَبِالْقَيْءِ إِنْ تَعَمَّدَهُ، وَبِزِيَادَةِ أَرْبَعِ وَبِالنَّفْخِ عَمْدًا، وَبِالْحَدَثِ، وَذِكْرِ الْفَائِتَةِ، وَبِالْقَيْءِ إِنْ تَعَمَّدَهُ، وَبِزِيَادَةِ أَرْبَعِ وَالتُّلاثِيَّةِ، وَبِوَيَادَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي التُّنَائِيَّةِ، وَبِسُجُوْدِ رَكْعَتَيْنِ فِي التُّنَائِيَّةِ، وَبِسُجُوْدِ الْمَسْبُوْقِ مَعَ الْإِمَامِ لِلسَّهْوِ قَبْلِيًّا أَوْ بَعْدِيًّا إِنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً، وَبِتَرْكِ اللهُ أَعْلَمُ. السُّجُوْدِ الْقَبْلِيِّ إِنْ كَانَ عَنْ نَقْصِ ثَلَاثِ سُننِ وَطَالَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

#### الشَّرْحُ

بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمُصَنِّفِ مِنَ الْبَيَانِ عَنِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ الْقَبْلِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةِ، وَالْمُؤَكَّدَاتِ وَالرَّغَائِبِ، طَفِقَ هُنَا فِي بَيَانِ مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ، أَيْ مُبْطِلَاتِهَا، وَهَاكَ بَيَانَ هَذِهِ وَالرَّغَائِبِ، طَفِقَ هُنَا فِي بَيَانِ مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ، أَيْ مُبْطِلَاتِهَا، وَهَاكَ بَيَانَ هَذِهِ الْمُبْطِلَاتِ عَلَى التَّرْبِيبِ:

قَوْلُهُ: « وَتَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِالضَّحِكِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا » يَعْنِي أَنَّ الضَّحِكَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ مُبْطِلَاتِهَا، بِقَطْعِ النَّظَرِ مِنْ كَوْنِهِ صَدَرَ عَلَى جِهَةِ النِّسْيَانِ أَوْ عَلَى جِهَةِ التَّعَمُّدِ، مِنْ مُبْطِلَاتِهَا، بِقَطْعِ النَّظَرِ مِنْ كَوْنِهِ صَدَرَ عَلَى جِهَةِ النِّسْيَانِ أَوْ عَلَى جِهَةِ التَّعَمُّدِ، وَهُو الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِأَصْبَغَ وَأَشْهَبَ وَسُحْنُونٍ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُمْ رَجَّحُوا الْقَوْلَ بِعَدَمِ بُطْلَانِهَا مِنْ ذَلِكَ نِسْيَانًا دُونَ الْعَمْدِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ، قُلْتُ: وَالْأَحْوَطُ فِي الْصَّلَاةِ مِنْ عَلَامَاتِ عَدَمِ خُشُوعِ الْمُصَلِّي.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ مِنَ الضَّحِكِ قَوْلُهُ عَلَيْ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَشْرُ، وَلَكِنْ يَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ» 104 أَوْرَدَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي الزَّوَائِدِ، وَقَالَ: رِجَالُهُ ثِقَاتُ، وَ(الْكَشْرُ) وَلَكِنْ يَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ» 104 أَوْرَدَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي الزَّوَائِدِ، وَقَالَ: رِجَالُهُ ثِقَاتُ، وَ(الْكَشْرُ) التَّبَسُّمُ. وَمُعْظَمُ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ مَعْلُولَةُ، لَكِنْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى بُطْلَانِ صَلَاةِ صَاحِبِهِ كَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْإِجْمَاعِ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْمُنْذِرِ.

وَقَوْلُهُ: « وَبِسُجُوْدِ السَّهُوِ لِلْفَضِيْلَةِ » يَعْنِي أَنَّ مَنْ تَرْكَ فَضِيلَةً مِنْ فَضَائِلِ الصَّلَاةِ نِسْيَانًا، ثُمَّ سَجَدَ لِذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهُوِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَضَائِلَ لَا سُجُودَ فِيهَا، فَالسُّجُودُ لِتَرْكِهَا كَالزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ، قُلْتُ: هَذَا يَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلِ، سُجُودَ فِيهَا، فَالسُّجُودُ لِتَرْكِهَا كَالزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ، قُلْتُ: هَذَا يَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلِ، وَهُو أَنَّ مَنْ سَجَدَ لِلسَّهُو فِي الْفَضِيلَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَا يُسْجَدُ لَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، لِأَنَّهُ كَمَنْ زَادَ شَيْئًا فِي صَلَاتِهِ عَامِدًا، وَإِنْ سَجَدَ لِذَلِكَ ظَانًا أَنَّ السُّجُودَ مَشْرُوعٌ مِنْهُ فَالتَّحْقِيقُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ، فَيَكُونُ كَمَنْ زَادَ شَيْئًا فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَبِتَعَمُّدِ زِيَادِةِ رَكْعَةٍ أَوْ سَجْدَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ » يَعْنِي أَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِتَعَمُّدِ زِيَادَةِ رَكْعَةٍ أَوْ سَجْدَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ بِأَنْ يَرْكَعَ الْمُصَلِّي أَوْ يَسْجُدَ فَوْقَ الْمُعْتَادِ، كَأَنْ يَرْكَعَ رُكُوعَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ يَسْجُدَ ثَلَاثًا فِي الْوَاحِدَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُعْتَادِ، كَأَنْ يَرْكَعَ رُكُوعَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ يَسْجُدَ ثَلَاثًا فِي الْوَاحِدَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ التَّلَاعُبِ بِالدِّينِ، يُخْشَى أَنْ يُؤدِّي بِالْمَرْءِ إِلَى الْكُفْرِ، عِيَاذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ.

<sup>104-</sup> أورده الهيثمي في مجمع الزوائد برقم: (85/2) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

وَقَوْلُهُ: « وَبِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ » أَيْ: أَكُلُ كُلِّ مَا يُؤْكُلُ مِنَ الْمَطْعَمِ، وَشُرْبُ كُلِّ مَا يُؤُكُلُ مِنَ الْمَطْعَمِ، وَشُرْبُ كُلِّ مَا يُؤكُلُ مِنَ الْمَطْعَمِ، وَشُرْبُ كُلِّ مَا يُشْرَبُ مِنَ الْمَشْرَبِ، فَمَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي صَلَاتِهِ بَطَلَتِ الصَّلَاةُ، وَهُوَ أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ مَنَ الْمُشْرَبِ، فَمَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي صَلَاتِهِ التَّوْفِيقُ. عَلَيْهِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْإِجْمَاع، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَوْلُهُ: « وَبِالْكَلَامِ عَمْدًا إِلَّا لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ، فَتَبْطُلُ بِكَثِيْرِهِ دُوْنَ يَسِيْرِهِ » يَعْنِي أَنَّ تَعَمُّدَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ مُفْسِدَاتِهَا، لِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِي، أَنَّ تَعَمُّدَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةُ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَفِيهِ: « إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ » 105 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

ثُمَّ إِنَّ الْمُرَادَ بِالْكَلَامِ هُنَا الْكَلَامُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَيُّ رَابِطَةٍ بِالصَّلَاةِ، وَأَمَّا الْكَلَامُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَيُّ رَابِطَةٍ بِالصَّلَاةِ، وَأَمَّا الْكَلَامُ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ: أَنَّهُ عَلَى الْإِصْلَاحِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: ﴿ أَقَصُرُتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

وَقَوْلُهُ: « وَبِالنَّفْخِ عَمْدًا » النَّفْخُ هُوَ إِخْرَاجُ الرِّيحِ مِنَ الْفَمِ بِصَوْتٍ يُسْمَعُ، وَهُوَ مُبْطِلٌ لِصَلَاةِ الْعَامِدِ، وَمُوجِبٌ لِلسَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى السَّاهِي، فَمَنْ نَفَحَ فِي

<sup>105-</sup> أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته: (537) وأحمد في المسند: (5/ 447) وأبو داود في كتاب الصلاة، باب تشميت العاطس في الصلاة: (930) والنسائي في كتاب السهو، باب الكلام في الصلاة، (1218) والنسائي في كتاب الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس: (714)

صَلَاتِهِ نَاسِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ لِاحْتِمَالِ الرِّيَادَةِ، وَمَنْ تَعَمَّدَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِزِيَادَةِ شَيْءٍ أَجْنَبِي خَارِحِي فِي الصَّلَاةِ ، لِأَنَّ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ كَالْكَلَامِ فِيهَا، فَهُوَ مُلْحِقٌ بِهِ عَلَى الْمَشْهُور مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ عَلَى الْمَشْهُور مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ رِوَايَةٍ، وَاخْتَارَهُ أَشْهَبُ وَابْنُ وَهْبٍ أَنَّ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَقْطَعُهَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ فِي رِوَايَةٍ، وَاخْتَارَهُ أَشْهَبُ وَابْنُ وَهْبٍ مَنْ النَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : مَالِكُ فِي رَوَايَةٍ، وَاخْتَارَهُ أَشْهَبُ وَابْنُ وَهْبٍ مِنْ النَّاسِمِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَنْ وَمُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُدْ يَرْكُعُ ثُمَّ رَفَعَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْكُعُ ثُمَّ رَفَعَ، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ، فَعَلَ فِي الْأُخْرَى مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ نَفَحَ فِي آخِرِ سُجُودِهِ فَقَالَ أَفْ أُفْ أَفْ اللهِ اللهِ عَلَيْ إِللهُ اللهِ عَلَى الْأُخْرَى مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ نَفَحَ فِي آخِرِ سُجُودِهِ فَقَالَ أَفْ أُفْ أَفْ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَى مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ مَنْ فَعَ فِي آخِرِ سُجُودِهِ فَقَالَ أَفْ أُفْ أَفْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى الْمُعْرَى مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَ مَقَعَ فِي آخِرِ سُجُودِهِ فَقَالَ أَفْ أُفْ أَفْ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ ا

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَكُلُّ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ كَلَامٌ، لَا يَصِحُّ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَبِالْحَدَثِ » أَيِ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ مِنْ خُرُوجِ الرِّيحِ أَوِ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَتَطَهَّرَ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ مِنْ جَدِيدٍ، وَكَذَلِكَ الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ مِنْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ، فَمَنْ تَفَكَّرَ فِي صَلَاتِهِ فَحَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ، وَكَذَلِكَ الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ مِنْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ، فَمَنْ تَفَكَّرَ فِي صَلَاتِهِ فَحَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ،

107- أخرجه أبو داود في الصلاة، باب صلاة الكسوف، باب من قال يركع ركعتين: (1194)

قَطَعَ الصَّلَاةَ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُهَا مِنْ جَدِيدٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ: « لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّاً » 108 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَذِكْرِ الْفَائِتَةِ ﴾ يَعْنِي أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنَ الْمَفْرُوضَةِ كَالطُّهْرِ مَثَلًا، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْعَصْرِ الَّتِي هِي وَلَمْ يَتَذَكَّرُهَا حَتَّى شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ الْحَاضِرَةِ كَالْعَصْرِ مَثَلًا، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْعَصْرَ الَّتِي هِي الْفَائِتَةُ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَصْرَ مِنْ جَدِيدٍ بَعْدَهَا، الْحَاضِرَةُ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ الَّتِي هِي الْفَائِتَةُ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَصْرَ مِنْ جَدِيدٍ بَعْدَهَا، مُحَافَظَةً عَلَى التَّرْتِيبِ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَةٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الْحَاضِرَةَ، بَلْ يُصَلِّيهَا ثُمَّ يُصَلِّي الْفَائِتَةَ بَعْدَهَا لَاسِيمَا سُنَّةٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الْحَاضِرَةَ، بَلْ يُصَلِّيهَا ثُمَّ يُصَلِّي الْفَائِتَةَ بَعْدَهَا لَاسِيمَا إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ، لِأَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى حُرْمَةِ الْوَقْتِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ، لِأَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى حُرْمَةِ الْوَقْتِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. ﴿ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَوْلُهُ: « وَبِزِيَادَةِ أَرْبُعِ رَكَعَاتٍ سَهْوًا فِي الرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ » يَعْنِي أَنَّ مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ رَكَعَاتٍ تُسَاوِي رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ الَّتِي يُصَلِّيهَا نَمَانِي يُصَلِّيهَا ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، نَاسِيًا، كَأَنْ يَزِيدَ عَلَى إِحْدَى الظُّهْرَيْنِ أَوِ الْعِشَاءِ أَرْبَعًا بِحَيْثُ يُصَلِّيهَا ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، أَوْ عَلَى الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَيُصَلِّيهَا أَرْبَعًا، أَوْ عَلَى الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَيُصَلِّيهَا أَرْبَعًا، فَوْ عَلَى الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَيُصَلِّيهَا أَرْبَعًا، فَوْ عَلَى الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَيُصَلِّيهَا أَرْبَعًا، فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ بِذَلِكَ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتْبُتْ فَيُصَلِّيها أَرْبَعًا، شَيْءٌ عَنِ النَّبِي عَلِي فَيْ ذَلِكَ، وَالْقَوْلُ بِالْبُطْلَانِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ لَا يَتْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ ثَابِتٍ،

<sup>108-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور: ( 135 ) ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة: ( 225 ) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، ثُمَّ ذُكِّر بِذَلِكَ فَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، فَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ النِّسْيَانِ يُسْجَدُ لَهُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ مِنْ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَبِسُجُوْدِ الْمَسْبُوْقِ مَعَ الْإِمَامِ لِلسَّهُو قَبْلِيًّا أَوْ بَعْدِيًّا إِنْ لَمْ يُدْرِكُ مَعَهُ رَكْعَةً » بِنَاءً عَلَى أَنَّ السُّجُودَ لِلسَّهُو مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمَسْبُوقِ الَّذِي لَمْ يُدْرِكُ مَعَ إِمَامِهِ أَقَلَّ مِنَ الرَّحْعَةِ، لِعَدَمِ إِدْرَاكِهِ مُقْتَضَاهُ، فَإِذَا سَجَدَ مَعَهُ قَبْلِيًّا أَوْ لَمْ يُدْرِكُ مَعَ إِمَامِهِ أَقَلَّ مِنَ الرَّحْعَةِ، لِعَدَمِ إِدْرَاكِهِ مُقْتَضَاهُ، فَإِذَا سَجَدَ مَعَهُ قَبْلِيًّا أَوْ بَعْدِيًّا عَنْ عَمْدٍ، فَكَأَنَّهُ زَادَ شَيْئًا فِي صَلَاتِهِ عَامِدًا، وَذَلِكَ مِنْ مُوجِبَاتِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ، وَلَاكَ مِنْ مُوجِبَاتِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ، وَلَاكَ مِنْ مُوجِبَاتِ بُطْلَانِ الصَّلَةِ فَلْتُ : وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُ صَلَاتَهُ، لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ مِثْلُ هَذَا إِلَّا بِدَلِيلٍ مِنَ الشَّارِعِ، لَا بِمُجَرَّدِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْقِيَاسِ عَلَى تَعَمُّدِ الزِّيَادَةِ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّلَاةِ الشَّارِع، لَا بِمُجَرَّدِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْقِيَاسِ عَلَى تَعَمُّدِ الزِّيَادَةِ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّلَاقِ عَدَمُ الْبُطْلَانِ إِلَّا مَا ذَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ ذَلِكَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: «وَبِرَّكِ السُّجُوْدِ الْقَبْلِيِ إِنْ كَانَ عَنْ نَقْصِ ثَلَاثِ سُنَنٍ وَطَالَ، وَاللهُ أَعْلَمُ» يَعْنِي أَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ السُّجُودُ الْقَبْلِيُّ مِنْ تَرْكِ ثَلَاثِ سُنَنٍ فَأَكْثَرَ، كَأَنْ يَعْنِي أَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ السُّجُودُ الْقَبْلِيُّ مِنْ تَرْكِ ثَلَاثِ سُنَنٍ فَأَكْثَرَ، كَأَنْ يَتْمُكُ السُّجُودَ، ثُمَّ يَتُمُكُ السُّجُدَهُ فَتَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ تَطَاوَلَ مَا بَيْنَ التَّذَكُّرِ وَالنِّسْيَانِ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَوَجَبَ نَسِي أَنْ يَسْجُدَهُ فَتَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ تَطَاوَلَ مَا بَيْنَ التَّذَكُّرِ وَالنِّسْيَانِ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَوَجَبَ نَسِي أَنْ يَسْجُدَهُ فَتَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ تَطَاوَلَ مَا بَيْنَ التَّذَكُر وَالنِّسْيَانِ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِغْنَافُهَا مِنْ جَدِيدٍ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ السُّجُودَ الْقَبْلِيَّ وَاجِبًا خِلَافًا لِلْبَعْدِي، عَلَيْهِ اسْتِغْنَافُهَا مِنْ جَدِيدٍ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ السُّجُودَ الْقَبْلِيَّ وَاجِبًا خِلَافًا لِلْبَعْدِي، وَأَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ السُّجُودَ الْقَبْلِي وَالْمَالَةُ وَجَبًا خِلَافًا لِلْبَعْدِي، وَأَنَّ مُوجِبَ الْقَبْلِيَّ نُقُصَانُ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ، فَمَنْ تَرَكَهُ فَكَأَنَّمَا سَلَّمَ قَبْلَ تَمَامِ الصَّلَاةُ بِتَرْكِ الْقَبْلِي نِسْيَانًا، إِذْ أَنَّ اللهَ لَا يُكَلِفُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِ الْقَبْلِي نِسْيَانًا، إِذْ أَنَّ اللهَ لَا يُحَلِفُ مَعَها، فَالْمُصَلِّى هُمَا أَتَى بِوُسْعَهُ، وَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ اللهَ وَلَا مُعَلِى الْفَرْضَ يَسْقُطُ مَعَ الْمُعَلِي الْفَرْضَ يَسْقُطُ مَعَ الْمُعَلِي وَلَى الْفَرْضَ يَسْقُطُ مَعَ الْمُعْرَاقِ عَلَيْهِ أَنَّ اللهَ مُسَلِّى الْفَرْضَ يَسْقُطُ مَعَ الْمُعَلِي الْمُتَعْقِ عَلَيْهِ أَنَّ الْفُرْضَ يَسْقُطُ مَعَ

الْعَجْزِ، وَالنِّسْيَانِ مَعَ تَطَاوُلِ الْوَقْتِ قَبْلَ التَّذَكُّرِ، وَهَذَا دَاخِلُ فِي مُسَمَّى الْعَجْزِ الَّذِي الْعَجْزِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، فَيَكُونُ هَذَا الْقَبْلِيُّ الْمَنْسِيُّ سَاقِطًا عَنْهُ، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ عِنْدِي، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمْ وَأَحْكَمُ.

#### بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَسُجُوْدُ السَّهُوِ سَجْدَتَانِ قَبْلَ سَلَامِهِ إِنْ نَقَصَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً، يَتَشَهَّدُ لَهُمَا وَيُسَلِّمُ مِنْهُمَا، وَإِنْ زَادَ سَجَدَ بَعْدَ سَلَامِهِ، وَإِنْ نَقَصَ وَزَادَ مَحَدَ بَعْدَ سَلَامِهِ، وَإِنْ نَقَصَ وَزَادَ سَجَدَ قَبْلَ سَلَامِهِ، لِأَنَّهُ يُغَلِّبُ جَانِبَ النَّقْصِ عَلَى جَانِبِ الزِّيَادَةِ.

وَالسَّاهِيْ فِي صَلَاتِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: تَارَةً يَسْهُوْ عَنْ نَقْصِ فَرْضٍ مِنْ فَرَائِضِ صَلَاتِهِ، فَلَا يُجْبَرُ بِسُجُوْدِ السَّهُو، وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ حَتَى سَلَّمَ وَطَالَ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ وَيَبْتَدِئُهَا.

وَتَارَةً يَسْهُوْ عَنْ فَضِيْلَةٍ مِنْ فَضَائِلِ صَلَاتِهِ كَالْقُنُوْتِ، وَرَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَتَكْبِيرَةٍ وَاجِدَةٍ، وَشِبْهِ ذَلِكَ، فَلَا سُجُوْدَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَمَتَى سَجَدَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ سَلَامِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَيَبْتَدِئُهَا. وَتَارَةً يَسْهُو عَنْ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ صَلَاتِهِ، ذَلِكَ قَبْلَ سَلَامِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَيَبْتَدِئُهَا. وَتَارَةً يَسْهُو عَنْ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ صَلَاتِهِ، كَالسُّوْرَةِ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ، أَوْ تَكْبِيرْتَيْنِ أَوِ التَّشَهُّديْنِ أَوِ الْجُلُوسِ لَهُمَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَيَسْجُدُ لِذَلِكَ. وَلَا يَفُوْتُ الْبَعْدِيُّ بِالنِسْيَانِ، وَيَسْجُدُهُ وَلَوْ ذَكَرَهُ بَعْدَ فَلِكَ، فَيَسْجُدُ لِذَلِكَ. وَلَا يَفُوْتُ الْبَعْدِيُّ بِالنِسْيَانِ، وَيَسْجُدُهُ وَلَوْ ذَكَرَهُ بَعْدَ شَهُو مِنْ صَلَاتِهِ. وَلَوْ قَدَّمَ السُّجُوْدَ الْبَعْدِيُّ أَوْ أَخَرَ السُّجُوْدَ الْقَبْلِيَّ أَجْزَأَهُ شَهُو مِنْ صَلَاتِهِ. وَلَوْ قَدَّمَ السُّجُوْدَ الْبَعْدِيُّ أَوْ أَخَرَ السُّجُودَ الْقَبْلِيَّ أَجْزَأَهُ فَيْ وَيَسْجُدُ بَعْدَ سَلَامِهِ، وَاللهُ أَعْلَى، قَلَاثًا أَوِ الْتُنتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْأَقُلِ، وَيَأْتِي بِمَا شَكَ فِيْهِ وَيَسْجُدُ بَعْدَ سَلَامِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « سُجُودِ السَّهْوِ » لَفْظُ السَّهْوِ بِفَتْحِ السِّينِ مَصْدَرٌ مِنْ سَهَا يَسْهُو، وَهُوَ نِسْيَانُ الشَّيْءِ وَغَفْلَةُ الْقَلْبِ وَذَهَا بُهُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ فِي وَضْعِهِ اللَّغَوِي، وَالْمَقْصُودُ بِسُجُودِ نِسْيَانُ الشَّيْءِ وَغَفْلَةُ الْقَلْبِ وَذَهَا بُهُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ فِي وَضْعِهِ اللَّغَوِي، وَالْمَقْصُودُ بِسُجُودِ

السَّهُو سَجْدَتَانِ يَسْجُدُهُمَا مَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ بِالنَّقْصِ أَوِ الزِّيَادَةِ، وَهُوَ وَاجِبٌ مُطْلَقًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة، خِلَافًا لِلشَّافِعِي فَإِنَّهُ رَجَّحَ الْقَوْلَ بِسُنِيَّتِهِ مُطْلَقًا، وَفَرَّقَ مَالِكُ بَيْنَ السَّهُو بِالزِّيَادَةِ وَبَيْنَ السَّهُو بِالنَّقْصَانِ، فَأَوْجَبَهُ فِي النَّقْصَانِ وَقَالَ بِنَدْبِهِ فِي الزِّيَادَةِ، بَيْنَ السَّهُو بِالزِّيَادَةِ وَبَيْنَ السَّهُو بِالنَّقْصَانِ، فَأَوْجَبَهُ فِي النَّقْصَانِ وَقَالَ بِنَدْبِهِ فِي الزِّيَادَةِ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ عِنْدِي قَوْلُ مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ فَرْضٌ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِصَلَاةِ النَّيِ عَلَيْ غَيْرَ الْفَوْضِ الْوُجُوبُ إِلَّا مَا ثَبَتَ نَدْبِيَّتُهُ بِالثَّابِتِ، وَقَدْ وَقَعَ السَّهُو فِي صَلَاةِ النَّيِ عَلَيْ غَيْرَ الْفَرْضِ الْوُجُوبُ إِلَّا مَا ثَبَتَ نَدْبِيَّتُهُ بِالثَّابِتِ، وَقَدْ وَقَعَ السَّهُو فِي صَلَاةِ النَّيِ عَلَيْ غَيْرَ الْفَرْضِ الْوُجُوبُ إِلَّا مَا ثَبَتَ نَدْبِيَّتُهُ بِالثَّابِتِ، وَقَدْ وَقَعَ السَّهُو فِي صَلَاةٍ النَّيِ عَيْنَ عَيْرَ لَهُ مَنَّ أَلُ لَكُنْ وَاجِبًا لَفَعَلَهُ مَرَّةً وَتَرَكَهُ تَارَةً أُخْرَى لِيُبَيِّلُ اللَّيْ الْفَعْلُهُ مَرَّةً وَتَرَكَهُ تَارَةً أُخْرَى لِيُبَيِّلُ لِلنَّاسِ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، لِأَنَّ كُلَّ مَا وَقَعَ مِنَ السَّهُو فِي صَلَاتِهِ عَلَيْنَ إِنَّالَ إِنَّا لَهُ اللَّهُ أَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَهُ إِذَا حَدَثَ لَهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كُمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كُمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ » 109 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: « وَسُجُوْدُ السَّهْوِ سَجْدَتَانِ قَبْلَ سَلَامِهِ إِنْ نَقَصَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً، يَتَشَهَّدُ لَهُمَا وَيُسَلِّمُ مِنْهُمَا، وَإِنْ زَادَ سَجَدَ بَعْدَ سَلَامِهِ، وَإِنْ نَقَصَ وَزَادَ سَجَدَ قَبْلَ لَهُمَا وَيُسَلِّمُ مِنْهُمَا، وَإِنْ زَادَ سَجَدَ بَعْدَ سَلَامِهِ، وَإِنْ نَقَصَ وَزَادَ سَجَدَ قَبْلَ سَلَامِهِ، لِأَنَّهُ يُعَلِّبُ جَانِبَ النَّقْصِ عَلَى جَانِبِ الزِّيَادَةِ » يَعْنِي أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ سَلَامِهِ، لِأَنَّهُ يُعَلِّبُ جَانِبَ النَّقْصِ عَلَى جَانِبِ الزِّيَادَةِ » يَعْنِي أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ تَكُونُ لِنَقْصِ سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ، فَمَنْ نَقَصَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً مِنْ ذَلِكَ كَالسُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَوْ جَهَرَ فِي مَحَلِ الْإِسْرَارِ، أَوِ الْعَكْسِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَوْ جَهَرَ فِي مَحَلِ الْإِسْرَارِ، أَو الْعَكْسِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ

<sup>109-</sup> أخرجه البخاري في كتاب السهو، باب السهو في الفرض والتطوع: ( 1232 ) ومسلم في كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة: والسجود له: ( 389 )

السَّلَامِ بَعْدَ تَمَامِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، وَأَنَّهُ يَزِيدُ التَّشَهُّدَ الْآخَرَ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَأَمَّا إِذَا زَادَ شَيْعًا فِي صَلَاتِهِ كَأَنْ يَزِيدَ رَكْعَةً بَعْدَ تَمَامِ الرَّابِعَةِ فِي إِحْدَى الظُّهْرَيْنِ أَوِ الْعِشَاءِ فَتَصِيرُ الصَّلَاةُ فِي صَلَاتِهِ كَأَنْ يَزِيدَ رَكْعَةً بَعْدَ تَمَامِ الرَّابِعَةِ فِي إِحْدَى الظُّهْرَيْنِ أَوِ الْعِشَاءِ فَتَصِيرُ الصَّلَاةُ خَمْسَ رَكْعَاتٍ، أَوْ يَسْجُدَ ثَلَاثًا فَوْقَ الْمُعْتَادِ أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَحْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ وَيَزِيدُ التَّشَهُّدَ الْآخَرَ بَعْدَهُمَا ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً أُخْرَى.

وَأَمَّا إِنْ نَقَصَ شَيْعًا فِي صَلَاتِهِ كَأَنْ يَتُرُكُ السُّورَةَ بَعْدَ الْقَاتِحَةِ مَثَلًا، ثُمَّ يَرِيدُ شَيْعًا أَيْضًا فِي نَفْسِ هَذِهِ الصَّلَامِ، لِأَنَّ الْقَبْلِيُ وَالْبَعْدِيُ مَعًا، لِأَنَّ سُجُودَ السَّلَامِ، لِأَنَّ الْقَبْلِيُ وَالْبَعْدِيُ مَعًا، لِأَنَّ سُجُودَ السَّلَامِ، لِأَنَّ الْقَبْلِيُ وَالْبَعْدِيُ مَعًا، لِأَنَّ سُجُودَ السَّلَهُ وِ لَا يَنْعَدُّدُ بِتَعَدُّدُ بِتَعَدُّدُ بِتَعَدُّدُ السَّبُو السَّهُو وَلَا يَلْرَمُهُ الْقَبْلِيُ وَالْبَعْدِيُ مَعًا، لِأَنَّ سُجُودَ السَّهُو لِلسَّهُ وَ فَمْنَ السَّجُودِ لَهُ بَعْدَهُ فِي النَّقْصِ وَالرِّيَادَةِ، فَمَنْ نَقَصَ السَّجُودِ لِلسَّهُ وَمَنْ زَادَ يَسْجُدُ بَعْدَهُ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّ مَحَلَّ السَّجُودِ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ مُطْلَقًا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ قَبْلَ السَّلَامِ مُطْلَقًا، وَقَالَ الشَّغِيُّ: هُوَ قَبْلَ السَّلَامِ مُطْلَقًا، وَقَالَ الشَّغِيُّ: هُو قَبْلَ السَّلَامِ مُطْلَقًا، وَقَالَ الشَّغِيُّ : هُو قَبْلَ السَّلَامِ مُطْلَقًا، وَقَالَ الشَّغِيُّ: هُو قَبْلَ السَّلَامِ مُطْلَقًا، وَقَالَ الشَّجُودِ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ فِي الْمَواضِعِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا قَبْلَ السَّلَامِ مُ وَبَعْدَهُ فِي الْمَواضِعِ الَّتِي لَمْ يَعْمُ السَّبُودِ فَيْلُ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ فِي الْمَواضِعِ الْتِي لَمْ يَعْمُ السَّلَامِ مُولَ اللهِ عَلَى السَّعْمِ اللهِ عَلَى السَّعْمِ اللهِ عَلَى السَّعْمِ الْمَا عَنْهُ وَلَا السَّلَامِ مِن الْفَلَقِي مِنَ الطَّهُولِ لَمْ يَجْدِ اللهِ بُنِ مَنَ الطَّهُولِ لَمْ يَجْلِسُ السَّلَامِ مِن الْفَلَقِي مِنَ الطَّهُ لِلَمْ يَعْفِى الْمَا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَةَ مَنْ وَلَا السَّلَامِ مِن الْفَاقِمِ مِن الْفَلَهُ لِمُ السَلَامُ مَن الْفُلُولُ اللهِ عَلَى السَّعْمُ سَجَدَ السَّهُ اللهِ السَلَامُ مِن الْفَلَقِي مَن الطَّهُ لِلْمُ المَا اللهُ السَلَامُ اللهُ السَلَامُ اللهُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ اللهُ السَلَامُ الْمَا قَصْدَى صَلَالَةُ الْمَا قَصْدَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْم

<sup>110-</sup> أخرجه البخاري في كتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة: (120) ومسلم في كتاب المساجد، باب في السهو والسجود له: (570)

وأَمَّا بَعدَ السَّلَامِ فَفِيهِمَا أَيْضًا عَنْهُ رَضِي اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَسَجَدَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: صَلَيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ بَعدَ السَّلَامِ ﴾ 111

وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ شَاهِدَانِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكُ وَأَصْحَابُهُ مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ النَّقْصِ وَبَيْنَ الزِّيَادَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَفِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ سَجَدَ النَّبِيُّ عَيَالِيٍّ قَبْلَ السَّلَامِ لِتَرْكِ التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ، وَذَلِكَ نُقْصَانُ فِي الصَّلَاةِ، وَفِي الثَّانِي سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ لِزِيَادَةِ التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ، وَذَلِكَ نُقْصَانُ فِي الصَّلَاةِ، وَفِي الثَّانِي سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ لِزِيَادَةِ التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ، وَذَلِكَ نُقْصَانُ فِي الصَّلَاةِ، وَفِي الثَّانِي سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ لِزِيَادَةِ التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ، وَذَلِكَ نُقْصَانُ فِي الصَّلَاةِ، وَفِي الثَّانِي سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ لِزِيَادَةِ النَّانِي فَا النَّامِ فَي السَّلَامِ لَوْ فَقُ بِالْمَأْثُورِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنُورِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأُمَّا كَوْنُهُ يُعِيدُ التَّشَهُّدَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فِي السُّجُودِ قَبْلَ السَّلَام، فَيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى، غَيْرَ أَنَّ التَّحْقِيقَ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ حَنِيفَةَ وَمَالِكُ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى، غَيْرَ أَنَّ التَّحْقِيقَ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْدِ النَّبِيِّ مِنْ كَبَارِ عَلْمُ الْاسْتِدُلَالُ بِهِ عَلَى الْإِعَادَةِ مُطْلَقًا، كَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ كَبَارِ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُو مَذْهَبُ ابْنِ سِيرِينَ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَبِهِ قَالَ مُعْظَمُ الْعُلَمَاءِ، وَحَيَّرَ لَهُ عَطَاءُ بَيْنَ الْإِعَادَةِ وَبَيْنَ تَرْكِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَالسَّاهِيْ فِي صَلَاتِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: تَارَةً يَسْهُوْ عَنْ نَقْصِ فَرْضٍ مِنْ فَوَائِضِ صَلَاتِهِ، فَلَا يُجْبَرُ بِسُجُوْدِ السَّهُو، وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِثْيَانِ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فَرَائِضِ صَلَاتِهِ، فَلَا يُجْبَرُ بِسُجُوْدِ السَّهُو، وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِثْيَانِ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ حَتى سَلَّمَ وَطَالَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَيَبْتَدِئُهَا.

111- أخرجه البخاري في كتاب السهو، باب إذا صلى خمسا: ( 1226 ) ومسلم في كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة: ( 572 )

وَتَارَةً يَسْهُوْ عَنْ فَضِيْلَةٍ مِنْ فَضَائِلِ صَلَاتِهِ كَالْقُنُوْتِ، وَرَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَتَكْبِيْرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَشِبْهِ ذَلِكَ، فَلَا سُجُوْدَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَمَتَى سَجَدَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ سَلَامِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَيَبْتَدِئُهَا. وَتَارَةً يَسْهُو عَنْ سُنَّةٍ مِنْ سُنَن صَلَاتِهِ، كَالسُّوْرَةِ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ، أَوْ تَكْبِيْرَتَيْنِ أَوْ التَّشَهُّدَيْنِ أَوِ الْجُلُوْسِ لَهُمَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَيَسْجُدُ لِذَلِكَ » يَعْنِي أَنَّ السَّاهِي فِي صَلَاتِهِ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّهْوِ فِيهَا، أَحَدُهَا: فَتَارَةً يَسْهُو فِي صَلَاتِهِ بِنَقْصِ فَرْضٍ مِنْ فَرَائِضِهَا كَتَرْكِ الْفَاتِحَةِ، أَوِ الرُّكُوعِ، أَوِ السَّجْدَةِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْفَرَائِضِ، فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ فِي ذَلِكَ التَّجْبِيرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهَذَا الْفَرْضِ الْمَنْقُوصِ، لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ، وَسُجُودُ السَّهْوِ مَشْرُوعٌ لِتَرْكِ السُّنَنِ لَا الْفَرَائِضِ كَمَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَبِهَذَا أَخَذَ الذَّاهِبُونَ إِلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ فَرْضِيَّةِ التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ، فَالنَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ مَكُو كَانَ وَاجِبًا لَرَجَعَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَكْتَفِ فِي تَجْبِيرِهِ بِسَجْدَتَى السَّهْوِ، قُلْتُ: هَذَا لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ التَّشَهُّدِ، وَغَايَتُهُ إِسْقَاطُ وُجُوبِهِ بِالنِّسْيَانِ مَعَ عَدَمِ التَّذَكُّرِ قَبْلَ فَوَاتِ مَحَلَّ التَّدَارُكِ، فَيَكُونُ هَذَا خَاصٌّ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ، إِذْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَأَقْوَالِهَا الْوُجُوبُ إِلَّا إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِلْقَائِلِينَ بِعَدَمِ وُجُوبِ التَّشَهُّدَيْنِ دَلِيلٌ قَطْعِيُّ إِلَّا الْأَخْذَ بِتَجْبِيرِ النَّبِيِّ عَيْكِ الْأَوْسَطَ بِسُجُودِ السَّهْوِ لَمَّا تَرَكَهُ نَاسِيًا، وَقِيَاسَ الْأَخِيرِ عَلَى الْأَوْسَطِ، وَهَذَا لَا يَكْفِي فِي الاسْتِدْلَالِ عَلَى عَدَمِ فَرْضِيَّتِهِمَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَأَمَّا كَوْنُ الصَّلَاةُ تَبْطُلُ بِعَدَمِ تَذَكُّرِهِ بِذَلِكَ حَتَّى بَعْدَ السَّلَامِ وَتَطَاوُلِ الْوَقْتِ، فَهَذَا غَيْرُ تَحْقِيقٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَنْ ذَلِكَ فِي مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ، وَلَا حَاجَةَ لِلْإِعَادَةِ هُنَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

ثَانِيهَا: وَتَارَةً يَسْهُو الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ بِنَقْصِ فَضِيلَةٍ مِنْ فَضَائِلِهَا، كَتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مَا شَابَهَ ذَلِكَ مِنَ الْفَضَائِلِ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ أَوْ مَا شَابَهَ ذَلِكَ مِنَ الْفَضَائِلِ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ مُنْ عُودِ السَّهُو إِنَّمَا يُشْرَعُ لِتَرْكِ سُنَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَأَمَّا سُجُودِ السَّهُو إِنَّمَا يُشْرَعُ لِتَرْكِ سُنَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَأَمَّا كُونُ صَلَاتُهُ تَبْطُلُ بِالسُّجُودِ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ التَّحْقِيقُ فِي مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

ثَالِثُهَا: وَتَارَةً يَسْهُو فِي صَلَاتِهِ بِنَقْصِ سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ سَبَقَ لَكَ الْكَلَامُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ آنِفًا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَلَا يَفُوْتُ الْبَعْدِيُّ بِالنِسْيَانِ، وَيَسْجُدُهُ وَلَوْ ذَكَرَهُ بَعْدَ شَهْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ. وَلَوْ قَدَّمَ السُّجُوْدَ الْقَبْلِيَّ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، وَلَا تَبْطُلُ وَلَوْ قَدَّمَ السُّجُوْدَ الْقَبْلِيَّ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ عَلَى الْمَشْهُوْدِ. وَمَنْ لَمْ يَدْرِ مَا صَلَّى، ثَلَاثًا أو اثْنَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى صَلَاتُهُ عَلَى الْمُشْهُوْدِ. وَمَنْ لَمْ يَدْرِ مَا صَلَّى، ثَلَاثًا أو اثْنَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ، وَيَأْتِي بِمَا شَكَ فِيْهِ وَيَسْجُدُ بَعْدَ سَلَامِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ » يَعْنِي أَنَّ السُّجُودَ الْبُعْدِيُّ لَا يَفُوتُ مَحَلُّ تَدَارُكِهِ بِالنِسْيَانِ، فَمَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْبَعْدِيُّ ثُمَّ نَسِي أَنْ السِّجُدَهُ وَلَمْ يَتَذَكَّرُ إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ بِهِ، بَلْ وَلَوْ كَانَ مَا بَيْنَ النِسْيَانِ وَاللهِ التَّوْفِيقُ. وَاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا إِذَا تَرَتَّبَ عَلَى الْمُصَلِّي مُوجِبُ السُّجُودِ الْبَعْدِي فَسَجَدَهُ قَبْلَ السَّلَامِ، أَيْ جَعَلَهُ كَالُقَبْلِي، فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنِ الْبَعْدِي، وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ، لِأَنَّ كُلَّا مِنَ الْبَعْدِي وَالْقَبْلِي كَالْقَبْلِي، فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنِ الْبَعْدِي، وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ، لِأَنَّ كُلَّا مِنَ الْبَعْدِي وَالْقَبْلِي يَنُوبُ مَنَابَ الْآخِر، وَهُوَ أَمْرُ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا إِذَا تَرَدَّدَ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَوِ اثْنَتَيْنِ، أَوْ شَكَّ فِي كَمَالِ صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ، وَهُو الْأَقَلُ، وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَتَرَدَّدَ الْمُصَلِّي فِي الظُّهْرِ أَصَلَّى فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْمَانِّةِ عَلَى الْأَرْبَعِ وَيَأْتِي بِالرَّعْعَةِ الَّتِي شَكَّ فِيهَا، وَهِي ثَلَاثًا مِنْهَا أَوْ أَرْبَعًا، فَإِنَّهُ يُرَجِّحُ التَّلَاثَ عَلَى الْأَرْبَعِ وَيَأْتِي بِالرَّعْعَةِ الَّتِي شَكَّ فِيها، وَهِي الرَّابِعَةُ، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّكَ فِي النَّقْصَانِ كَتَحَقُّقِهِ، أَيْ كَتَحَقُّقِ النَّقْصَانِ وَإِثْبَاتِهِ، فَمَنْ الرَّابِعَةُ، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّكَ فِي النَّقْصَانِ كَتَحَقُّقِهِ، أَيْ كَتَحَقُّقِ النَّقْصَانِ وَإِثْبَاتِهِ، فَمَنْ شَكَ فِي الْإِثْيَانِ بِرُكُنٍ فَذَلِكَ كَتَحَقُّقِ عَدَمِ الْإِثْيَانِ بِهِ وَإِثْبَاتِ نُقْصَانِهِ، هَذَا هُو الْمَشْهُورُ مِنَ الْمُنْهُورُ مِنَ الْمَدْهَبِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الْمُشْهُورُ مِنَ الْمَدْهَبِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ عَلَيْ فَا الشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ عَلَيْ اللَّالَاقِ عَلَى الْمَشْعِرُ مِنَ الْمَدْهِ شَيْءً أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِن الْمُسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْقًا أَوْ يَجِدَ ريحًا » 112 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِتْيَانِ بِهَذَا الرُّكْنِ الْمَنْسِيِّ، وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُ ﷺ: « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِكُمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَع كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلْشَيْطَانِ » 113 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

112- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: ( 137 ) ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث: ( 362 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه. واللفظ لمسلم. 113- أخرجه مسلم برقم: (571) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

وَقَالَ الْآخَرُونَ: يَتَحَرَّى الصَّوَابَ وَيَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ وَقَالَ الْآخَرُونَ: يَتَحَرَّى الصَّوَابَ وَيَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ وَأَلْهُ عَلِيْهِ، وَيُوَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلِيْهِ، وَهُذَا حَسَنُ أَيْضًا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلِيْهِ، وَهُ اللَّهُ الْحَدُّكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ » 114 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ » 114 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

ثُمَّ إِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ كَمَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمِ الْمُتَقَدِّم، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي مَنْ شَكَّ فِي الْإِتْيَانِ بِرَكْعَةٍ أَوْ سَجْدَةٍ، والله تعالى أعلم.

<sup>114-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة: ( 401 ) ومسلم: ( 572 )

### بَابٌ فِي الْإِمَامَةِ

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمِنْ شُرُوْطِ الْإِمَامِ أَنْ يَكُوْنَ ذَكَرًا، مُسْلِمًا، عَاقِلًا، بَالِغًا، عَالِمًا بِمَا لَا تَصِحُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ مِنْ قِرَاءَةٍ وَفِقْهٍ.

فَإِنِ اقْتَدَيْتَ بِإِمَامٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّهُ كَافِرٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ، أَوْ مَجْنُوْنَ، أَوْ فَاسِقٌ بِجَارِحَةٍ، أَوْ صَبِيُّ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، أَوْ مُحْدِثٌ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ، بَطَلَتْ صَلَاتُكَ وَوَجَبَتْ عَلَيْكَ الْإِعَادَةُ. وَيُسْتَحَبُّ سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ لِلْإِمَامِ، وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ الْأَقْطَعِ، وَالْأَشَلِّ، وَصَاحِبِ السَّلَسِ، وَمَنْ بِهِ قُرُوْحٌ لِلصَّحِيْحِ، وَإِمَامَةُ مَنْ يُكْرَهُ. الْأَقْطَعِ، وَالْأَشَلِّ، وَصَاحِبِ السَّلَسِ، وَمَنْ بِهِ قُرُوْحٌ لِلصَّحِيْحِ، وَإِمَامَةُ مَنْ يُكْرَهُ. وَيُكْرَهُ لِلْعَصِيِّ وَالْأَغْلَفِ وَالْمَأْبُونِ، وَمَجْهُولِ الْحَالِ، وَوَلَدِ الزِّنَا، وَالْعَبْدِ فِي الْفَرِيْضَةِ أَنْ يَكُوْنَ إِمَامًا رَاتِبًا، بِخِلَافِ النَّافِلَةِ فَإِنَّا لَا تُكْرَهُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ.

وَتَجُوْزُ إِمَامَةُ الْأَعْمَى، وَالْمُخَالِفِ فِي الْفُرُوْعِ، وَالْعِنِّيْنِ، وَالْمُجَذَّمِ إِلَّا أَنْ يَشْتَدَّ جُذَامُهُ ويَضُرَّ بِمَنْ خَلْفَهُ فَيُنَحَّى عَنْهُم.

وَيَجُوْزُ عُلُوُّ الْمَأْمُوْمِ عَلَى إِمَامِهِ وَلَوْ بِسَطْحٍ، وَلَا يَجُوْزُ لِلْإِمَامِ الْعُلُوُّ عَلَى مَأْمُوْمِهِ إِلَّا مِاللَّهُ عُلُوِّ عَلَى مَأْمُوْمِهِ إِلَّا مِاللَّهَيْءِ الْيَسِيْرِ كَالشِّبْرِ وَنَحْوِهِ. وَإِنْ قَصَدَ الْإِمَامُ أَوِ الْمَأْمُوْمُ بِعُلُوّهِ الْكِبْرَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

# الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « بَابٌ فِي الْإِمَامَةِ » لَفْظُ الْإِمَامَةِ بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ مَصْدَرٌ مِنْ أُمَّ يَؤُمُّ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ بِمَعْنَى رِئَاسَةٍ وَقُدْوَةٍ، وَأُمَّ الْقَوْمَ يَؤُمُّهُمْ أَيْ تَقَدَّمَهُمْ قَائِدًا لَهُمْ، وَالْإِمَامُ، أَيِ الَّذِي الْمِيمِ بِمَعْنَى رِئَاسَةٍ وَقُدْوَةٍ، وَأُمَّ الْقَوْمَ يَؤُمُّهُمْ أَيْ تَقَدَّمَهُمْ قَائِدًا لَهُمْ، وَالْإِمَامُ، أَيِ الَّذِي

يُقْتَدَى بِهِ، وَالْمَأْمُومُ: الْمُقْتَدِي بِالْإِمَامِ، وَالْمُرَادُ بِالْإِمَامَةِ هُنَا تَرْئِيسُ مَنْ يُصَلِّي بِالْجَمَاعَةِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ الْخَمْسَ، وَغَيْرَهَا مِنَ الْعِيدَيْنِ، وَالْكُسُوفِ، وَالْاسْتِسْقَاءِ، وَالْجَنَازَةِ، بِحَيْثُ يَقْتَدُونَ بِهِ، يُكَبِّرُونَ بِتَكْبِيرِهِ، وَيَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهِ، وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ، وَيُسَلِّمُونَ بِتَسْلِيمِهِ مِنْ غَيْرِ سَبْقِهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَوْ مُسَاوَاتِهِ فِيهِ.

وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ وَوَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، بِنَاءً عَلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الصَّحِيح، إِذْ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَلَيَّ تَرَكَ النَّاسَ يُصَلُّونَ فُرَادَى عَلَى حِدَةٍ، بَل، كَانَ يَتَقَدَّمُهُمْ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَلَمَّا مَرِضَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ وَمَنَعَهُ الْمَرَضُ مِنَ الْخُرُوج إِلَى النَّاس لِيُصَلِّي بِهِمْ، أَمَرَ أَبَا بَكْرِ الصِّلِّيقَ الْأَكْبَرَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاس، وَلَمْ يَتْرُكُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فُرَادَى، فَكَفَى بِهَذَا دَلَالَةً عَلَى وُجُوبِ تَرْئِيسِ مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْفَرِيضَةَ فِي كُلّ بَلَدٍ مِنَ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ إِنَّ الْجَمَاعَةَ تَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا »<sup>115</sup>

وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ كَوْنُ الْخِطَابُ مُوجَّهًا إِلَى اثْنَيْنِ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ انْعِقَادَهَا بِهِمَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>115-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، والإقامة: (630)

وَقَوْلُهُ: « وَمِنْ شُرُوْطِ الْإِمَامِ أَنْ يَكُوْنَ ذَكَرًا، مُسْلِمًا، عَاقِلًا، بَالِغًا، عَالِمًا بِمَا لَا تَصِحُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ مِنْ قِرَاءَةٍ وَفِقْهٍ » يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ إِمَامَةِ الْمَرْءِ لِلْجَمَاعَةِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا، فَلَا تَصِحُ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ فِي الْفَرْضِ، وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، عَاقِلًا، بَالِغًا، عَالِمًا بِمَسَائِلِ الصَّلَاةِ مِنْ شُرُوطِهَا، وَوَاجِبَاتِهَا، وَسُنَنِهَا، وَمَنْ شُرُوطِهَا، وَوَاجِبَاتِهَا، وَسُنَنِهَا، وَمَنْ شُرُوطِهَا، وَوَاجِبَاتِهَا، وَسُنَنِهَا، وَمَنْ شُلَاتِهَا، وَمُنْ طِلَاتِهَا، وَمَا شَابَهَا ذَلِكَ، فَلَا تَصِحُ إِمَامَةُ الْكَافِرِ، وَالْمَجْنُونِ بَوْمَ عَنْهُ الْقَلَمُ حَتَى يُسْلِمَ، وَالْمَجْنُونُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ الْقَلَمُ حَتَى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ الْقَلَمُ حَتَى يَسْتَيْقِطَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَى يَسْتَيْقِطَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَى يَسْتَيْقِطَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَى يَسْتَيْقِطَ، وَعَنِ السَّيِيَ عَقْلِهِ حَتَى يَسْتَيْقِطَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَى يَسْتَيْقِطَ، وَعَنِ الصَّبِي حَتَى يَحْتَلِمَ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَهَذَا، أَعْنِي: الْقَوْلُ بِعَدَم صِحَّةِ الْإِمَامَةِ الصَّبِيِّ هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ تَمَسُّكًا الْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقَ إِلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْلَهُ عَنْهُ، قَالَ: « كُتَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « كُتَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « كُتَّا بِمَاءٍ مَمَرً النَّاسِ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: النَّاسِ، وَكَانَ يَمُرُ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: يَرْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ أَوْ أَوْحَى اللهُ بِكَذَا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ، وَكَأَنَّمَا يُوعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ أَوْ أَوْحَى اللهُ بِكَذَا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ، وَكَأَنَّمَا يُوعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ أَوْ أَوْحَى اللهُ بِكَذَا، فَكُنْتُ أَحْفُولُونَ: اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ يُوعُمُ فَلُو فَي صَدْرِي وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ: اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ يُعْمَ أَنَى اللهَ أَرْسُلَهُ أَوْمَى إِيسُلَامِهِمُ وَلَيْوَ اللهَ عَلَى الْكَلَامَ عَلَيْهِمْ فَهُو نَبِيِّ صَادِقٌ، فَلَمَا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَكُلُ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ عُلِي اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةُ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِي، فَقَالَتِ امْرَأَةُ مِنَ الْحَيِّ: أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ، فَاشْتَرُوْا فَقَطَعُوا لِي تَقِيصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ » 116

قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ عِنْدِي، وَقَدْ أَجَابَ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَجْوِبَةٍ لَا تَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَتِهِ، وَلَا تُنْفَقُ فِي سُوقِ الْمُنَاظَرَةِ، وَأَمَّا حَدِيثُ (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ) فَلَا يَدُلُّ عَلَى عَدَم صِحَّةِ صَلَاتِهِ، فَعَايَتُهُ نَفْيُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَنْهُ، وَنَفْيُ الْوُجُوبِ لَا يَقْتَضِي نَفْيَ الصِّحَّةِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ ذَلِكَ فَهُو مُحَصَّصٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْوُجُوبِ لَا يَقْتَضِي نَفْيَ الصِّحَّةِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ ذَلِكَ فَهُو مُحَصَّصٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْوُجُوبِ لَا يَقْتَضِي نَفْيَ الصِّحَّةِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ ذَلِكَ فَهُو مُحَصَّصٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَنَحُوهِ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَنْ تَوَقَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْإِمَامَةِ مِنَ الْكِبَارِ، فَالْأَفْضَلُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الصَّبِيِّ، بَلْ هُوَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْهُ كَمَا قَالَ عَلَيْ اللهِ عَلَى الطَّيْقِ الْقُومَ أَقْرُوهُمُ الْفَوْمُ أَقْرُوهُمُ اللهُ اللهِ عَلَى السَّيْقِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ مِبْرَةً مُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّا » 11 أَخْرَجَهُ مُسُلِمٌ.

وَقَوْلُهُ: « فَإِنِ اقْتَدَيْتَ بِإِمَامٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّهُ كَافِرٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ، أَوْ مَجْنُونٌ، أَوْ فَاسِقٌ بِجَارِحَةٍ، أَوْ صَبِيُّ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُم، أَوْ مُحْدِثُ تَعَمَّدَ الْحِدَثَ، بَطَلَتْ صَلَاتُكَ وَوَجَبَتْ عَلَيْكَ الْإِعَادَةُ » يَعْنِي أَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا تَبِعَ إِمَامًا الْحَدَثَ، بَطَلَتْ صَلَاتُكَ وَوَجَبَتْ عَلَيْكَ الْإِعَادَةُ » يَعْنِي أَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا تَبِعَ إِمَامًا عَيْرُ مَعْرُوفٍ لَدَيْهِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ أَنَّ هَذَا الْإِمَامَ الَّذِي يَقْتَدِي بِهِ كَافِرٌ، غَيْرُ مَعْرُوفٍ لَدَيْهِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ أَنَّ هَذَا الْإِمَامَ الَّذِي يَقْتَدِي بِهِ كَافِرٌ، أَوْ الْمَرْأَةُ بِحَيْثُ أَو الْمَرْأَةُ بِحَيْثُ لَهُ مُخْدُونٌ، أَوْ (فَاسِقٌ بِجَارِحَةٍ) لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْذُكُورِيَّةِ وَلَا الْأُنُونَةِ، أَوْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مَجْنُونٌ، أَوْ (فَاسِقٌ بِجَارِحَةٍ)

<sup>4302):</sup> أخرجه البخاري: (4302)

<sup>117-</sup> أخرجه مسلم برقم: (673) عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه.

أَيِ الَّذِي يَعْصِي الله بِجَوَارِحِهِ كَالزَّانِي، وَالسَّارِقِ، وَآكِلِ الرِّبَا، وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ، أَوْ صَبِيٌّ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُم، أَوْ مُحْدِثُ تَعَمَّدَ الْحَدَث، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، لِأَنَّ الْكَافِر لَا تَصِحُ الْمَامَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ، وَكَذَلِكَ الْمَجْنُونُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَالَّذِي قَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَماءِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى الْإِجْزَاءِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى اللهِ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ » النساء: (34) النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلُ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ » النساء: (34) وَمَا رَوَاهُ اللهِ عَلَى عَنْ أَبِي بَكْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً » الْمُحَارِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَم جَوَازِ تَوْلِيَةِ الْمَرْأَةِ الْوِلَايَاتِ الْعَامَّةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِمَامَةَ مِنَ الْوِلَايَاتِ الْعَامَّةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِمَامَةَ مِنَ الْوِلَايَاتِ الْعَامَّةِ.

وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ (576) وَأَحْمَدُ (5445) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ لَهُنَّ» ﴿ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُومُّنَ خَيْرٌ لَهُنَّ» عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمَا قَالَ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمَا قَالَ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمَا قَالُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ ع

فَبَيَّنَ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ أَنَّ صَلَاتَهُنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ حَيْرٌ لَهُنَّ وَأَفْضَلُ، لِكَوْنِ ذَلِكَ يُؤْمَنُ مِنْ ذَلِكَ الْفِتْنَةُ خَالِبًا، وَأَيْضًا مِنْهُ الْفِتْنَةُ خِلَافًا لِصَلَاتِهِنَّ فِي الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ ذَلِكَ الْفِتْنَةُ غَالِبًا، وَأَيْضًا مِنْهُ الْفِتْنَةُ خِلَافًا لِصَلَاتِهِنَّ فِي الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْمِنُ مِنْ ذَلِكَ الْبَيْمَاءِ بِلُزُومِ بُيُوتِهِنَّ وَالْابْتِعَادِ عَنِ الْمُخَالَطَةِ بِالرِّجَالِ الْأَجْنَبِيِّينَ فِي قَدْ بَالَغَ الشَّارِعُ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ بِلُزُومِ بُيُوتِهِنَّ وَالْابْتِعَادِ عَنِ الْمُخَالَطَةِ بِالرِّجَالِ الْأَجْنَبِيِّينَ فِي غَلَيْ عَلَى عَدَم جَوَازِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ الْأَجْنَبِيِينَ فِي غَلَيْ مَنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَم جَوَازِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ الْأَجْنَبِيِينَ فِي الْفَرْضِ، فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْقُولُ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْمُقْتَدِي بِهَا صَحِيحٌ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ

<sup>118-</sup> أخرجه البخاري برقم: (4425) عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه.

عَدَمُ الْبُطْلَانِ، لِأَنَّ كُلَّا مِمَّا ذُكِرَ مِنَ الْأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ صَلَاةِ الْمُقْتَدِي بِهَا، وَالنَّهْيُ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى ذَاتِ الْعِبَادَةِ لَا يَقْدَحُ بِهَا، وَالنَّهْيُ عَنِ الْاقْتِدَاءِ بِهَا، وَالنَّهْيُ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى ذَاتِ الْعِبَادَةِ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّتِهَا، فَالنَّهْيُ عَنِ الْائْتِمَامِ بِالْمَرْأَةِ هُنَا أَمْرٌ خَارِجِيُّ، وَنَظِيرُهُ الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ فِي صِحَّتِهَا، فَالنَّهْيُ عَنِ الائتِمَامِ بِالْمَرْأَةِ هُنَا أَمْرٌ خَارِجِيُّ، وَنَظِيرُهُ الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَعْصُوبَةِ، أَوْ فِي اللّبَاسِ الْحَرِيرِ أَوِ الذَّهَبِ بِالنِسْبَةِ إِلَى الرِّجَالِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، لَا الْمَعْصُوبَةِ، أَوْ فِي اللّبَاسِ الْحَرِيرِ أَوِ الذَّهَبِ بِالنِسْبَةِ إِلَى الرِّجَالِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، لَا شَكَ أَنْ كُلًا مِنْ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ مَنْهِيُّ عَنْهُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّحِيح، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَأَمَّا خُنْتَى مُشْكِلٌ، فَلِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ، وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ فِي الْجَمَاعَةِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالْخُنَاثَى، أَنَّ الْخُنَاثَى لَا يَقُومُونَ مَعَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، عَيْرُ أَنْتِي لَا وَلَا مَعَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، عَيْرُ أَنْتِي لَا وَلَا مَعَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، عَيْرُ أَنْتِي لَا أَنْ المُشْكِلِ، بَلْ، وَلَا الْمُشْكِلِ، بَلْ، وَالنِّسَاءِ مَنْ عَرْفَ مَحْدِثَ الْمُشْكِلِ، بَلْ، وَالنَّمْ مَنْ عَرْفَ هَذَا الْإِمَامُ اللَّذِي صَلَّى خَلْفُهُ كَافِرٌ أَوْ فَاسِقٌ، أَوْ مُحْدِثٌ، أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، لَا الْإِمَامُ الَّذِي صَلَّى خَلْفُهُ كَافِرٌ أَوْ فَاسِقٌ، أَوْ مُحْدِثٌ، أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، لَا الْإِمَامُ الَّذِي صَلَّى عَلْفُهُ كَافِرٌ أَوْ فَاسِقٌ، أَوْ مُحْدِثٌ، أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ، أَو امْرَأَةٌ، لَا الْإِمَامُ اللَّذِي صَلَّى عَلْفُهُ كَافِرٌ أَوْ فَاسِقٌ، أَوْ مُحْدِثٌ، أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، لَا الْعَامُ وَالْقَلُونِ وَالْعَلَامُاتِ الَّتِي تُظَهُرُ مَا فِي سَرِيرَتِهِ، لِأَنَّ الْأَعْمَالُ تَدُورُ عَلَى نِيَّتِهَا صِحَّةً وَفَسَادًا، كَمَالًا وَنُقْصَانًا، كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، وَلِأَنَّ الْبُحْثَ وَالتَقْتِيشَ وَخَدَ وَفَسَادًا، كَمَالًا وَنُقْصَانًا، كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ الصَّادِقُ الْمَامُ فِي ذَلِكَ الصَّلُوفُ وَالْنَاسَ يُصَلَّى فَعَيْ مُعَهُمْ، إِذْ أَنَّ الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ الصَّلَا فَي ذَلِكَ الصَّلَوقُ.

وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْفَاسِقِ الَّذِي يَرْتَكِبُ فِسْقَهُ بِجَوَارِحِهِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ، وَقَدْ كَانَ فِي نِهَايَةِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ زَمَنَ كِبَارِ التَّابِعِينَ وُلَاةُ الْأُمُورِ الْفَجَرَةُ الْعَدَالَةِ، وَقَدْ كَانَ فِي نِهَايَةِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ زَمَنَ كِبَارِ التَّابِعِينَ وُلَاةُ الْأُمُورِ الْفَجَرَةُ

الْفُسَّاقُ، وَكَانُوا أَئِمَّةَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ وَالْجُمُعَةِ، وَكَانَ يُصَلِّي حَلْفَهُمْ بَقِيَّةُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ، وَكِبَارُ التَّابِعِينَ مَعَ عِلْمِهِمْ بِفِسْقِهِمْ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ التَّحْقِيقُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وَأَمَّا الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلْمَ، فَقَدْ سَبَقَ الْبَيَانُ وَالتَّحْقِيقُ فِي ذَلِكَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

« وَيُسْتَحَبُّ سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ لِلْإِمَامِ، وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ الْأَقْطَعِ، وَالْأَشَلِ، وَصَاحِبِ السَّلَسِ، وَمَنْ بِهِ قُرُوْحُ لِلصَّحِيْحِ، وَإِمَامَةُ مَنْ يُكْرَهُ » يَعْنِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ سَلِيمَ الْأَعْضَاءِ مِنَ الْعِلَلِ وَالْأَمْرَاضِ الظَّاهِرَةِ، كَالْعَمَى، وَالْعَرَجِ، وَالْجُذَامِ، وَنَحْوِ يَكُونَ سَلِيمَ الْأَعْضَاءِ مِنَ الْعِلَلِ وَالْأَمْرَاضِ الظَّاهِرَةِ، كَالْعَمَى، وَالْعَرَجِ، وَالْجُذَامِ، وَنَحْوِ يَكُونَ سَلِيمَ الْأَعْرَضِ، وَلِذَا يُكْرَهُ إِمَامَةُ (الْأَقْطَعِ) صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ لِلْمُذَكَّرِ مِنْ قَطَعَ يَقْطَعُ وَلَكَ مِنَ الْأَمْرَاضِ، وَلِذَا يُكْرَهُ إِمَامَةُ (الْأَقْطَعِ) صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ لِلْمُذَكَّرِ مِنْ قَطَعَ يَقْطَعُ وَطُعًا، وَالْأَقْطَعُ هُوَ مَقْطُوعُ الْيَدِ، وَمُؤَنَّئُهُ قَطْعَاءُ، وَالْجَمْعُ قُطْعٌ.

وَ (الْأَشَلِّ) صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ مِنْ شَلَّتْ يَدُهُ تَشَلُّ شَلَّا، وَهُوَ الَّذِي شَلَّتْ يَدُهُ بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ تَصْرِيفُهَا.

وَ (صَاحِبُ السَّلَسِ) وَهُوَ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ جَرَيَانُ الْبَوْلِ بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ إِمْسَاكَهُ، بَلْ، يَنْزِلُ مِنْهُ إِنْزَالًا لَا إِرَادِيًّا.

وَ(مَنْ بِهِ قُرُوحٌ) جَمْعُ قَرْحٍ بِفَتْحِ الْقَافِ وَبِالضَّمِّ لُغَتَانِ، وَهُوَ الْجُرْحُ بِالْجَسَدِ. وَ(إِمَامَةُ مَنْ يُكْرَهُ) أَيْ مَنْ جَعَلَ نَفْسَهُ إِمَامًا لِقَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ جُعِلَهُ عَلَيْهِمْ وَلَامِ يُكْرَهُ إِمَامَتُهُمْ بِوُجُودِ غَيْرِهِمْ، لَاسِيَمَا صَاحِبُ السَّلَسِ، وَمَنْ بِهِ قَهُرًا، وَكُلُّ مِنْ هَوُلَاءِ يُكْرَهُ إِمَامَتُهُمْ بِوُجُودِ غَيْرِهِمْ، لَاسِيَمَا صَاحِبُ السَّلَسِ، وَمَنْ بِهِ قُرُوحٌ تُخْرِجُ الدَّمَ أَوِ الْمَاءَ، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَتَأَذَّى مَنْ خَلْفَهُ بِرَائِحَتِهِ الْكَرِيهَةِ، وَهُو مِنْ مُنَافَاةِ الْخُشُوع، وَالله أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: « وَيُكُرَهُ لِلْخَصِيِّ وَالْأَغْلَفِ وَالْمَأْبُوْنِ، وَمَجْهُوْلِ الْحَالِ، وَوَلَدِ الزِّنَا، وَالْعَبْدِ فِي الْفَرِيْضَةِ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا رَاتِبًا، بِخِلَافِ النَّافِلَةِ فَإِخَّا لَا تُكْرَهُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ » يَعْنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ لِكُلِّ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا رَاتِبًا فِي الْفَرِيضَةِ خِلَافًا لِلنَّافِلَةِ، وَ(الْحَصِي) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِ الصَّادِ، وَهُو مَنْ نُزِعَتْ بَيْضَتَاهُ، أَيْ أُنْتَيَيْهِ، وَ(الْحَصِي) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِ الصَّادِ، وَهُو مَنْ نُزِعَتْ بَيْضَتَاهُ، أَيْ أُنْتَيَيْهِ، وَ(الْاَعْلَفِ) وَهُو اللَّهُ عُلُونِ صَرُورَةٍ، وَ(الْمَأْبُونِ) اسْمُ وَ(الْأَعْلَفِ) وَهُو اللَّهُ عُلُولِ مِنْ أَبَنَ يَأْبِنُ أَبْنًا، بِمَعْنَى الْعَيْبِ، وَهُو الْمُرَادُ هُنَا، فَالْمَأْبُونُ هُو الَّذِي يُتَّهَمُ مَعْنَى الْعَيْبِ، وَهُو الْمُرَادُ هُنَا، فَالْمَأْبُونُ هُو الَّذِي يُتَّهَمُ بِعَيْبٍ مَا مِنَ الْعُيُوبِ.

قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي إِمَامَةِ كُلِّ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ حَاشَا الْمَأْبُونِ، إِذْ لَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، فَوَلَدُ الرِّنَا وَالْحُرُّ لَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، فَوَلَدُ الرِّنَا وَالْحُرُّ سَوَاءٌ، لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَضْلُ عَلَى الْآخَرِ إِلَّا بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لِأَنَّ ذَنْبَ الرِّنَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ، لِأَنَّ ذَنْبَ الرِّنَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَالله أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَتَجُوْزُ إِمَامَةُ الْأَعْمَى، وَالْمُخَالِفِ فِي الْفُرُوْعِ، وَالْعِنِيْنِ، وَالْمُجَدَّمِ إِلَّا أَنْ يَشْتَدَّ جُذَامُهُ ويَضُرَّ بِمَنْ خَلْفَهُ فَيُنَحَّى عَنْهُم.

وَيَجُوْزُ عُلُوُّ الْمَأْمُوْمِ عَلَى إِمَامِهِ وَلَوْ بِسَطْحٍ، وَلَا يَجُوْزُ لِلْإِمَامِ الْعُلُوُّ عَلَى مَأْمُوْمِهِ إِلَّا بِالشَّيْءِ الْيَسِيْرِ كَالشِّبْ وَنَحْوِهِ. وَإِنْ قَصَدَ الْإِمَامُ أَوِ الْمَأْمُوْمُ بِعُلُوّهِ الْكِبْرَ الْكِبْرَ بِالشَّيْءِ الْيَسِيْرِ كَالشِّبْ وَنَحْوِهِ. وَإِنْ قَصَدَ الْإِمَامُ أَوِ الْمَأْمُوْمُ بِعُلُوّهِ الْكِبْرَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ » يَعْنِي أَنَّ إِمَامَةَ الْأَعْمَى وَ(الْمُحَالِفِ فِي الْفُرُوعِ) أَي الَّذِي يُحَالِفُ الْاَحْمَاعِ الْاَحْرَ فِي الْفُرُوعِيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ، كَإِمَامَةِ الْحَنفِي لِلْمَالِكِي، أَوِ الشَّافِعِي لِلْحَنْبَلِي، الْاَحْرَ فِي الْمَسَائِلِ الْفُرُوعِيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ، كَإِمَامَةِ الْحَنفِي لِلْمَالِكِي، أَوِ الشَّافِعِي لِلْحَنْبَلِي، الْاَحْرَاقِ الْمُشَدِّدَةِ، وَهُوَ الْعَاجِزُ عَنِ الْجِمَاع، أَوِ الْعَيْنِ وَالنُّونِ الْمُشَدَّدَةِ، وَهُوَ الْعَاجِزُ عَنِ الْجِمَاع،

وَالْجَمْعُ عُنُنُ بِضَمِّ الْجَمِيعِ، وَ(الْمُجَذَّمِ) وَهُوَ الْمَجْذُومُ الْمُصَابُ بِمَرَضِ الْجُذَامِ الَّذِي يَأْكُلُ الْأَعْضَاءَ، وَكُلُّ مِنْ هَوُلَاءِ تَصِحُ إِمَامَتُهُ بِلَا كَرَاهَةٍ، لِأَنَّ سَلَامَةَ الْأَعْضَاءِ وَالْمُوَافَقَةَ عَلَى الرَّأْيِ وَالْمَذْهَبِ لَيْسَ مَشْرُوطُ فِي صِحَّةِ الْإِمَامَةِ، وَقَدِ اسْتَخْلَفَ النَّبِيُّ وَالْمُوافَقَةَ عَلَى الرَّأْيِ وَالْمَذْهَبِ لَيْسَ مَشْرُوطُ فِي صِحَّةِ الْإِمَامَةِ، وَقَدِ اسْتَخْلَفَ النَّبِيُّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ غَيْرَ مَرَّةٍ، غَيْرُ أَنَّ الْأَفْضَلَ إِذَا كَانَ هُنَاكَ سَلِيمُ الْأَعْضَاءِ اللهِ بْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمُدِينَةِ غَيْرُ مَرَّةٍ، غَيْرُ أَنَّ الْأَفْضَلَ إِذَا كَانَ هُنَاكَ سَلِيمُ اللهِ عَلْمَ وَالصَّلَاحِ، أَنْ يُقَدَّمَهُ عَلَى الْأَعْضَاءِ اللّذِي يُسَاوِي الْمُصَابَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْعِلْلِ فِي الْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ، أَنْ يُقَدَّمَهُ عَلَى الْأَعْضَاءِ اللّذِي يُسَاوِي الْمُصَابَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْعِلْلِ فِي الْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ، أَنْ يُقَدَّمَهُ عَلَى هَذَا إِلّا بِتَقُوى اللهِ تَعَالَى، هَذَا إِلّا بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَعْلَى أَعْلَمُ أَعْلَى أَعْلَمُ أَنْ اللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنْ أَنْ أَنْ اللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَلُهُ الْفَقَلَ عَلَى الْعِلْمِ وَالسَّلَامِ أَنْ اللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَلْهِ مَامَةِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّهُ لَا فَضْلَ لِهَذَا عَلَى هَذَا إِلَّا بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى أَعْلَمُ أَلَاهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَلَاهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَلَّهُ لَا فَالْمَامِةِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّهُ لَا فَصْلُ لَا فَالْمَامِةِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّهُ لَا فَصْلًا لِيقِيهِ الْعَلَى أَعْلَمُ أَنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَاهُ الْمُعَلِي أَعْلَمُ أَلَاهُ أَنْ أَلَاهُ أَلَاهُ أَنْ أَلَاهُ أَلَاهُ أَنْ أَلَاهُ أَلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ أَلَاهُ لَلْهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلْهُ أَلَاهُ إِلَى أَلَاهُ إِلَيْهِ أَعْلَمُ أَلَاهُ إِلَيْهِ أَلَاهُ إِلَيْهِ الْعَلَمُ الْمُلْعُولُ أَلَاهُ أَلَّهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أ

وَأَمَّا ارْتِفَاعُ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ فَجَائِزٌ، وَلَوْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، وَقَدْ رُوِي ﴿ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ » 119 أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ » أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرِى عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ، لَكِنْ ذَكَرَهُ الْبُحَارِيُّ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرِى عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ، لَكِنْ ذَكْرَهُ الْبُحَارِيُّ مُعَلَّقًا، فَيَعْتَضِدُ الْحَدِيثُ بِذَلِكَ، وَعِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ الْمُأْمُومِ الْمُقْتَدِي بِالْإِمَامِ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ظَهْرَ الْمَسْجِدِ مِنَ اللهُ اللهُ عَلَى أَنَّ طَهْرَ الْمَسْجِدِ مِنَ اللهُ اللهُ عَلَى أَنَّ مَالِكًا حَصَّ الْجُمُعَةَ مِنْ ذَلِكَ، وَالتَّحْقِيقُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَاللهُ أَنْ مَالِكًا حَصَّ الْجُمُعَةَ مِنْ ذَلِكَ، وَالتَّحْقِيقُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا ارْتِفَاعُ الْإِمَامِ الْيَسِيرِ عَلَى الْمَأْمُومِ فَهُوَ جَائِزٌ أَيْضًا، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى وَأُمَّا ارْتِفَاعُ الْإِمَامِ الْيَسِيرِ عَلَى الْمَأْمُومِ فَهُوَ جَائِزٌ أَيْضًا، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَفَاصِيلَ لَهُمْ، وَلَيْسَ هُنَا مَحَلَّ الْبَسْطِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ ثُبُوتُ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّ بِأَصْحَابِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ تَحْتَ الْمِنْبَرِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَؤْتَمُّوا بِهِ، عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ تَحْتَ الْمِنْبَرِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَؤْتَمُّوا بِهِ،

<sup>119-</sup> أخرجه البيهقي في الكبرى برقم: (5245)

وَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكُ وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ الْحَنَابِلَةِ، وَالتَّحْقِيقُ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا كَوْنُ صَلَاةُ الْإِمَامِ أَوِ الْمَأْمُومِ تَبْطُلُ بِقَصْدِ كُلِّ مِنْهُمَا بِعُلُوهِ الْكِبْرَ، فَالتَّحْقِيقُ لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ كُلِّ مِنْهُمَا مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْكِبْرَ لَيْسَ مِنْ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ بِالْإِجْمَاعِ، وَبْطُلُ صَلَاةُ كُلِّ مِنْهُمَا مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْكِبْرَ لَيْسَ مِنْ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرُ خَارِجِيٌّ لَيْسَ لَهُ أَيُّ رَابِطَةٍ بِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ، بَلْ، حُكْمُ كِبْرِ أَحَدِهِمَا مُسْتَقِلٌ لَا يَعُودَ إِلَى ذَاتِ الصَّلَاةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

## شُرُوطُ الْمَأْمُومِ، وَمَنْ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُهُمْ فِي الْإِمَامَةِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمِنْ شُرُوْطِ الْمَأْمُوْمِ أَنْ يَنْوِيَ الْاقْتَدَاءَ بِإِمَامِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حَقِّ الْإِمَامِ أَنْ يَنْوِيَ إِلَّا فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ: فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَصَلَاةِ الْجَمْعَةِ، وَصَلَاةِ الْجَمْعِ، وَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ الْجَمْعِ، وَصَلَاةِ الْاسْتِخْلَافِ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْجَلَافِ فِي ذَلِكَ.

وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيْمُ السُّلْطَانِ فِي الْإِمَامَةِ، ثُمَّ رَبُّ الْمَنْزِلِ، ثُمَّ الْمُسْتَأْجِرُ يُقَدَّمُ عَلَى الْمَالِكِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي الْفِقْهِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي الْحَدِيْثِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي الْقِبَادَةِ، ثُمَّ الْمُسِنُّ فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ ذُوْ النَّسَبِ، ثُمَّ جَمِيْلُ الْحَلْقِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ حَقُّ التَّقْدِيْمِ فِي الْإِمَامَةِ وَنَقَصَ حَسَنُ اللِّبَاسِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ حَقُّ التَّقْدِيْمِ فِي الْإِمَامَةِ وَنَقَصَ عَنْ دَرَجَتِهَا كَرَبِ الدَّارِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوِ امْرَأَةً أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ مَثَلًا، فَإِنَّهُ يُعْنُ دَرَجَتِهَا كَرَبِ الدَّارِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوِ امْرَأَةً أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ مَثَلًا، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يَسْتَنِيْبَ مَنْ هُو أَعْلَمُ مِنْهُ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

#### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « وَمِنْ شُرُوْطِ الْمَأْمُوْمِ أَنْ يَنْوِيَ الْاقْتَدَاءَ بِإِمَامِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حَقِّ الْإِمَامِ أَنْ يَنْوِيَ إِلَّا فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ: فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَصَلَاةِ الْجَمْعِ، وَصَلَاةِ الْجَوْفِ، وَصَلَاةِ الْجَمْعِ، وَصَلَاةِ الْجَوْفِ، وَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْجَلَافِ فِي ذَلِكَ » وَصَلَاةِ الْاسْتِخْلَافِ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَصْلَ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْجِلَافِ فِي ذَلِكَ » وَصَلَاةِ الْاسْتِخْلَافِ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَصْلَ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْجِلَافِ فِي ذَلِكَ » يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلْمُقْتَدِي بِالْإِمَامِ أَنْ يَنْوِيَ الْاقْتِدَاءَ بِهِ عِنْدَمَا يَتْبَعَهُ، وَأَنَّ الْإِمَامِ أَنْ يَنْوِيَ الْاقْتِدَاءَ بِهِ عِنْدَمَا يَتْبَعَهُ، وَأَنَّ الْإِمَامِ أَنْ يَنْوِيَ الْاقْتِدَاءَ بِهِ عِنْدَمَا يَتْبَعَهُ، وَأَنَّ الْإِمَامِ أَنْ يَنْوِيَ أَرْبَع مَسَائِلَ: أَحَدُهَا: فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ،

ثَانِيَتُهَا: عِنْدَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْأَحْوَالِ الَّتِي شُرِعَ الْجَمْعُ، ثَالِثَتُهَا: عِنْدَ صَلاَةٍ الْخُوْفِ، وَإِنَّهُ الْخُوْفِ، وَإِنَّهُ الْإِمَامَ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ كَأَنْ يَنْتَقِضَ وُضُوؤُهُ، فَإِنَّهُ يَسْتَخْلِفُ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ لِيُتِمَّ لِلنَّاسِ صَلَاتَهُمْ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَنْوِي الْمُسْتَخْلِفُ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ لِيُتِمَّ لِلنَّاسِ صَلَاتَهُمْ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَنْوِي الْمُسْتَخْلِفُ، وَهَذَا صَحِيحٌ، لَكِنْ فِي تَخْصِيصِ الْجُمُعَةِ مِنْ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ الْمُمْتَخْلَفُ، وَهَذَا صَحِيحٌ، لَكِنْ فِي تَخْصِيصِ الْجُمُعَةِ مِنْ سَائِرِ الصَّلُواتِ الْحَمْسِ الْجُمُعَةِ مِنْ سَائِرِ الصَّلُواتِ الْحَمْسِ الْجُمُعَةِ مِنْ سَائِرِ الصَّلُواتِ الْحَمْسِ الْجُمُعَةِ مِنْ اللَّهُ الْقُوتُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْجُمُعَة تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَالظُّهْرِ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْجُمُعَة تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَالظُّهْرَ الْمُثَلِّي وَلِيادَةُ الْخُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ خِلَافًا لِلظَّهْرِ، ثُمَّ إِنَّ النِيَّةَ تَكُونُ بِقَصْدِ الْمُصَلِّي الصَّلَاةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَهَذَا أَمْرٌ فِطْرِيُّ، فَإِنَّ كُلَّ مَنْ يَحْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ أَوْ دُكَانِهِ أَوْ الْمُامِ، فَإِذَنْ لَا دَخْلَ لِلِسَانِ الصَّلَاةِ إِلَى الْجَمَاعَةِ يَشْعُرُ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ يُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ، فَإِذَنْ لَا دَخْلَ لِلِسَانِ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيْمُ السُّلْطَانِ فِي الْإِمَامَةِ، ثُمَّ رَبُّ الْمَنْزِلِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي يُقَدَّمُ عَلَى الْمَالِكِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي الْفِقْهِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي الْحَدِيْثِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ النَّائِدُ فِي الْعِبَادَةِ، ثُمَّ الْمُسِنُ فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ ذُوْ النَّسَبِ، ثُمَّ جَمِيْلُ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ الزَّائِدُ فِي الْعِبَادَةِ، ثُمَّ الْمُسِنُ فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ ذُوْ النَّسَبِ، ثُمَّ جَمِيْلُ الْعَلْقِ، ثُمَّ حَسَنُ الْحُلُقِ، ثُمَّ حَسَنُ اللِّبَاسِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ حَقُّ التَّقْدِيْمِ فِي الْإِمَامَةِ الْخَلْقِ، ثُمَّ حَسَنُ الْحُلُقِ، ثُمَّ حَسَنُ اللِّبَاسِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ حَقُّ التَّقْدِيْمِ فِي الْإِمَامَةِ وَلَقَهُ مَنْ دُرَجَتِهَا كُرَبِ الدَّالِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوِ امْرَأَةً أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ مَثَلًا، فَإِنَّهُ وَلَقَهُ اللَّهُ عُنْ دَرَجَتِهَا كَرَبِ الدَّالِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوِ امْرَأَةً أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ مَثَلًا، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يَسْتَنِيْبَ مَنْ هُو أَعْلَمُ مِنْهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ » يَعْنِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ السَّكَطِينَ مِنْ وُلُاةِ أُمُورِ النَّاسِ وَعُلَمَائِهِمْ فِي الْإِمَامَةِ، فَأَمِيرُ الْبَلَدِ هُوَ أَحَقُ بِإِمَامَةِ عَلْمُ مِنْ الْعُلَمَاءِ، وَهَذَا مِنْ هَدْ إِلَى بِجَعْلِهِ مَنْ يُنُوبُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَهَذَا مِنْ هَدْيِهِ عَلَيْهِ فَلَ الْمُعْرُوفُ أُنَّهُ هُو الَّذِي يَتَقَدَّمُ الصَّحَابَةَ فَيُصَلِّي بِهِمْ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ الْمَعْرُوفُ أُنَّهُ هُو الَّذِي يَتَقَدَّمُ الصَّحَابَةَ فَيُصَلِّي بِهِمْ حَتَى فَارَقَ الدُّنْيَا، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ الْمُعْرُوفُ أُنَّهُ هُو الَّذِي يَتَقَدَّمُ الصَّحَابَةَ فَيُصَلِي بِهِمْ حَتَى فَارَقَ الدُّنْيَا، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ

فِي حُلَفَاثِهِ الرَّاشِدِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَهَذَا مِنْ مَعْنَى الرِّنَاسَةِ، فَكُلُّ رَئِيسٍ هُو أَحَقُّ بِعَنايَتِهِ فِيَصْرِيفِ أُمُورِ بَلَدِهِ إِمَّا مُبَاشَرَةً أَوِ اسْتِنَابَةً، وَكَذَلِكَ رَبُّ الْمَنْزِلِ الَّذِي يَقُومُ بِعِنايَتِهِ وَإِجْرَاءِ شُؤُونِ أَهْلِهِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِمَّنْ تَحْتَهُ، وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي تِجَارَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ فِي الْمَسْتَأْجِرُ الْمُسْتَأْجِرُ هُو الَّذِي يَقُومُ بِالتَّصَرُّفِ بِالْإِمَامَةِ فِي الْمَسْتَأْجِرُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَيْتِ يَسْكُنُ فِيهِ وَحْدَهُ دُونَ الْمَالِكِ، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الَّذِي اسْتَأْجَرَ الْبَيْتَ يَسْكُنُ فِيهِ وَحْدَهُ دُونَ الْمَالِكِ، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الَّذِي اسْتَأْجَرَ الْبَيْتَ يَسْكُنُ فِيهِ وَحْدَهُ دُونَ الْمَالِكِ، فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ فِيهِ مِنَ الْمَالِكِ إِذَا اجْتَمَعَانِ وَقْتَ الصَّلَاةِ، لِحَدِيثِ عَبْدِ الْمَالِكِ، فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ فِيهِ مِنَ الْمَالِكِ إِذَا اجْتَمَعَانِ وَقْتَ الصَّلَاةِ، لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ فَرَاشِهِ، وَأَنْ يَوُمَّ فِي رَحْلِهِ » أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ (2708) بِسَنَدٍ صَحِيحٍ بِنَحْوِهِ. وَمَعْنَدِ فِي الْفِقْهِ، وَالْحَدِيثِ، وَالْقِرَاءَةِ، وَالسِّنِ فِي الْإِسْلَامِ، فَلِ الْمُعَرِّةِ بِتَعْوَى اللهِ تَعَالَى لَا الْمُعَرِّقِ بِنَالُهُ النَّوْمِ اللهُ النَّوْمِ اللهِ الْمَالِ الشَّرْعِيَّةِ وَقَوَاعِدِهَا مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِتَقُوى اللهِ تَعَالَى لَا السُّورِ، وَاللهُ النَّوْدِينُ أَنْ الْعَنْدُ إِلَى الْقُلُولُ إِلَى الْقُولِينَ فَو اللهِ الْمُنْ الْقُولِ اللهِ الْمَالِ السَّورِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَاللهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى الْقُلُولِ الْمَالِ السَّولِ السَّرِيقِ فَي مَعْنَى ذَلِكَ، فَاللهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى الْقُولِينَ فَمَا الْمُعْرَاءَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَاللهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى السُّولِ الْمَالِ السَّولِي اللهِ الْمَالِ الْمُعْرَافِهُ أَمْ الْمُعْرَافِهُ الْمُعْرَافِلُ الْمَالِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمِلْ الْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمَالِ الْم

ثُمَّ إِنَّ كُلَّا مِمَّنْ يَسْتَحِقُّونَ الْإِمَامَةَ مِنَ السُّلْطَانِ، وَرَبِّ الْبَيْتِ، إِذَا كَانَ لَهُ قُصُورٌ فِي الْعِلْمِ فَلَهُ أَنْ يُقَدِّمَ غَيْرَهُ بِأَنْ يَجْعَلَهُ نَائِبًا لَهُ فِي ذَلِكَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

#### بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ عَلَى الْأَعْيَانِ، وَلَهَا شُرُوْطُ وَجُوْبٍ، وَأَرْكَانٌ، وَآدَابٌ، وَأَعْذَارٌ تُبِيْحُ التَّخَلُّفَ عَنْهَا.

فَأَمَّا شُرُوْطُ وُجُوْبِهَا فَسَبْعَةُ: الإِسْلَامُ، وَالْبُلُوْغُ، وَالْعَقْلُ، وَالذُّكُوْرِيَّةُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْجُرِّيَّةُ، وَالْإِقَامَةُ، وَالطِّحَّةُ.

## الشَّرْحُ

بَعْدَ مَا أَنْهَى الْمُصَنِّفُ كَلاَمَهُ عَنِ الْإِمَامَةِ أَخَذَ هُنَا فِي بَيَانِ الْجُمُعَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْمَسَائِلِ وَالْأَحْكَام، وَلَفْظُ « الْجُمُعَةِ » بِضَمِّ الْمِيم وَيَجُوزُ فَتْحُهَا عِنْدَ الْفَرَّاءِ وَكُلْلِكَ الْكَسْرُ كَمَا حَكَاهُ الرَّجَّاجُ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ، وَهُو مُشْتَقٌ مِنَ الْجَمْعِ وَكَذَلِكَ الْكَسْرُ كَمَا حَكَاهُ الرَّجَّاجُ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ، وَهُو مَشْتَقٌ مِنَ الْجَمْعِ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ، وَهُو تَضَامُّ الشَّيْءِ، أَي اجْتِمَاعَهُ، وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ بَعْمُ الْجُمُعَةِ بِذَلِكَ، فَقِيلَ: لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ حَرْمِ الْنُووِيُّ. وَقِيلَ: لِأَنَّ حَلْقَ آدَمَ جُمِعَ فِيهِ، وَبِهِ أَحَذَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَقَالَ هُو أَصَحُّ وَالنَّووِيُّ. وَقِيلَ: لِأَنَّ حَلْقَ آدَمَ جُمِعَ فِيهِ، وَبِهِ أَحَذَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَقَالَ هُو أَصَحُ اللَّوويُّ. وَقِيلَ: لِأَنَّ النَّيِّ عَلْمُ وَقَالَ هُو أَصَحُ الْكَوْلُ الْأَوْلُ، وَيُوَيِّدُ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي كُتُبِ السِيّيرِ وَالتَّارِيخِ، وَهُو أَنَّ النَّيِّ عَلْمُ وَلَى الْفَوْلُ الْأَوَّلُ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي كُتُبِ السِيّيرِ وَالتَّارِيخِ، وَفَيلَ لَوْ اللَّوْنَ الْبُي عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَلَا اللَّي عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَصَلًا بِهِمُ الْجُمُعَةِ قَاصِدَ الْمَدِينَةَ وَهِي أَوَّلُ النَّيْنُ فِي الْمُحْمَعَةِ فِي بَنِي سَالِم بْنِ عَوْفٍ فَصَلَا بِهِمُ الْجُمُعَة، وَهِي أَوَّلُ الْجُمُعَة، وَهِي أَوَّلُ الْجُمُعَة وَاصِدَ الْمَدِينَة جَمَعَهَا النَّيِيُّ عَلَيْ فِي بَيْ سَالِم بْنِ عَوْفٍ فَصَلًا بِهِمُ الْجُمُعَة، وَهِي أَوْلُ الْجُمُعَة وَهِي أَوْلُ الْجُمُعَة وَالْمُ السِيّيرِ، وَأَمَّا الْلَائِصَالُ فَإِنَّهُمُ وَلَا الْمُعْمَا النَّيْ فَي الْمُ السِيّيرِ، وَأَمَّا الْأَنْصَالُ فَإِنَّهُمُ الْمُعْمَة وَالْمُلُولُ الْمُ السَيْرِي وَلَا الْمُؤْلُ الْمُ السَيْرِ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُ الْمُعَلِلُ فَلِهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ

اجْتَمَعُوا إِلَى أَبِي أُمَامَةَ بْنِ أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ قَبْلَ قُدُومِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَصَلَّى بِهِمُ الْجُمُعَةَ، فَسَمُّوهُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ حِينَ اجْتَمَعُوا، فَذَبَحَ لَهُمْ أَسْعَدُ شَاةً فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، كَمَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ سَبَبَ تَسْمِيَةِ هَذَا الْيَوْمِ بِالْجُمُعَةِ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَصَلَاةُ الْجُمْعَةِ وَاجِبَةٌ وُجُوبًا عَيْنِيًّا عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ، إِلَّا مَنْ خَصَّهُمُ الدَّلِيلُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّنْ سَيَأْتِي ذِكْرُهُمْ، وَيَشْهَدُ عَلَى وُجُوبِهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ » الجمعة: (9)

وَقَالَ ﷺ: « الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدُ مَمْلُوكُ، أو امْرَأَةُ، أَوْ صَبِيُّ، أَوْ مَريضٌ »120 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَمِنْ فَضَائِل يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ: ﴿ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ إِلَى الْجَنَّةِ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ » 121 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَلَهَا شُرُوْطُ وُجُوْبِ، وَأَرْكَانُ، وَآدَابٌ، وَأَعْذَارٌ تُبِيْحُ التَّخَلُّفَ عَنْهَا، فَشُرُوطُ وُجُوبِهَا سَبْعَةُ، أَوَّلُهَا: الْإِسْلَامُ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ، لِكَوْنِ خِطَابُ الشَّرْعِ غَيْرَ مُوَجَّهٍ إِلَيْهِ، وَلَوْ صَلَّاهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، لِعَدَمِ اسْتِيفَائِهِ شُرُوطَ الْقَبُولِ، وَثَانِيهَا: الْبُلُوغُ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الصَّبِيّ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرِجَهُ إِلَيْهَا كَيْ يَعْتَادَهَا فَيُحَافِظَ عَلَيْهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ، وَثَالِثُهَا: الْعَقْلُ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَجْنُونِ، وَرَابِعُهَا: النُّكُورِيَّةُ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ،

<sup>120-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1067) عن طارق بن شهاب رضي الله عنه.

<sup>121-</sup> أخرجه مسلم برقم: (854) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وَحَامِسُهَا: الْحُرِيَّةُ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ، وَسَادِسُهَا: الْإِقَامَةُ بِأَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ حَاضِرًا فِي بَلَدِهِ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ، وَسَابِعُهَا: الصِّحَّةُ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَريضِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « الْجُمُعَةُ حَقٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكُ، وَامْرَأَةُ، وَصَبِيُّ، وَمَرِيضٌ » 122 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَوَقَعَ ذِكْرُ الْمُسَافِرِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

122- أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة: (1067)

#### أَرْكَانُ الْجُمْعَةِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَأَمَّا أَرْكَانُهَا فَخَمْسَةُ: الْأَوَّلُ: الْمَسْجِدُ الَّذِي يَكُوْنُ جَامِعًا.

النَّانِ: الْجَمَاعَةُ، وَلَيْسَ لَهُمْ حَدٌّ عِنْدَ مَالِكٍ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ تَكُوْنَ جَمَاعَةً تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ، وَرجَّحَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا أَهَّا تَجُوْزُ بِاثْنِي عَشَرَ رَجُلًا بَاقِيْنَ لِسَلَامِهَا. النَّالِثُ: الْخُطْبةُ الْأُوْلَى، وَهِيَ رُكُنٌ عَلَى الصِّحِيْحِ، وَكَذَلِكَ الْخُطْبةُ النَّانِيةُ عَلَى الْمَشْهُوْدِ، وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُوْنَ بَعْدَ الرَّوَالِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ، وَليْسَ فِي الْخُطْبة النَّانِية عَلَى الْمَشْهُوْدِ، وَلا بُدَّ أَنْ تَكُوْنَ بَعْدَ الرَّوَالِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ، وَليْسَ فِي الْخُطْبة وَلَيْسَ فِي الْخُطْبة عَدِّ الْمَصَلِّيْ فِيهُمَا، وَفِي وُجُوْبِ الْقِيَامِ لَهُمَا تَرَدُّدٌ. الرَّابَعُ: الْإِمَامُ، وَمِنْ صِفَتِهِ أَنْ يَكُوْنَ مِمَّى فِيهِمَا، وَفِي وُجُوْبِ الْقِيَامِ لَهُمَا تَرَدُّدٌ. الرَّابَعُ: الْإِمَامُ، وَمِنْ صِفَتِهِ أَنْ يَكُوْنَ مِمَّى لَمْ تَجِبُ عَلَيْهِم، وَيُشْتَوَطُ أَنْ يَكُوْنَ الْمَصَلِّيْ بِالْجَمَاعَةِ هُوَ الْخَاطِبُ إِلَّا لِعُلْرِ يَمْعَى لَمْ تَجِبُ عَلَيْهِم، وَيُشْتَوَطُ أَنْ يَكُوْنَ الْمَصَلِيْ بِالْجَمَاعَةِ هُوَ الْخَاطِبُ إِلَّا لِعُلْرِ يَمْنَعُهُ مِنْ لَمْ تَجِبُ عَلَيْهِم، وَيُشْتَوَطُ أَنْ يَكُوْنَ الْمُصَلِّيْ بِالْجَمَاعَةِ هُوَ الْخَاطِبُ إِلَّا لِعُلْرِ الْقَرِيْبِ عَلَى مِنْ ذَلِكَ، مِنْ مَرَضٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَيَجِبُ انْتِظَارُهُ لِلْعُلْرِ الْقَرِيْبِ عَلَى الْتَعْمَى فَوْضِع يُسْتَوْطَنُ الْمُصَلِّي فِيهُ وَيَكُونُ مَحَلًا لِلْإِقَامَةِ يُمْكِنُ الْمَثْوَى فِيْهِ، بَلَدًا كَانَ أَوْ قَرْيَةً.

#### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « وَأَمَّا أَرْكَانُهُا فَحَمْسَةُ: الْأَوَّلُ: الْمَسْجِدُ الَّذِي يَكُوْنُ جَامِعًا » يَعْنِي أَنَّ مِنْ أَوْكُانِ الْجُمْعَةِ الَّتِي لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهَا أَنْ تُقَامَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ أَرْكَانِ الْجُمْعَةِ الَّتِي لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهَا أَنْ تُقَامَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ

الْمَذْهَبِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَصِحُّ فِي سَائِرِ الْأَمَاكِنِ الطَّاهِرَاةِ كَغَيْرِهَا مِنْ السَّهَ الصَّلَوَاتِ، وَاشْتِرَاطُ الْمَسْجِدِ فِي ذَلِكَ مِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ، الصَّلَوَاتِ، وَاشْتِرَاطُ الْمَسْجِدِ فِي ذَلِكَ مِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ قَالَ: وَيَكْفِي فِي إِبْطَالِ ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: « وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي اللهُ وَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ » 123 « وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْمَا رَجُلُ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ » 123 فَلَاءُ وَلَا عَلَيْهِ التَّوْفِيقُ. فَشَمَلَ ذَلِكَ كُلَّ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِقَطْعِ النَّظَرِ مِنْ كَوْنِهَا فَرْضًا أَوْ نَفْلًا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَوْلُهُ: «الثّانِي: الْجَمَاعَةُ، وَلَيْسَ لَهُمْ حَدُّ عِنْدَ مَالِكِ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ تَكُوْنَ جَمَاعَةً تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ، وَرجَّحَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا أَفَّا تَجُوْزُ بِاثْنِي عَشَرَ رَجُلًا بَاقِيْنَ لِسَلَامِهَا» يَعْنِي أَنَّ الرُّكُنَ الثّانِي مِنْ أَرْكَانِ الْجُمُعَةِ أَنْ يَكُونَ مَنْ يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً يَبْلُغُ عَدَدُهُمْ مَا تَتَكَوَّنُ بِهِ الْقَرْيَةُ، وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: تَنْعَقِدُ بِاثْنِي عَشَرَ رَجُلًا، وَنَقَلَ مُطَرِّفُ عَنِ ابْنِ الْمَاجِشُونَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ثَلَاثِينَ بَيْتًا جَمَاعَةً، قُلْتُ: وَقَدْ تَضَارَبَ أَفْكَارُ الْفُقَهَاءِ ابْنِ الْمَاجِشُونَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ثَلَاثِينَ بَيْتًا جَمَاعَةً، قُلْتُ: وَقَدْ تَضَارَبَ أَفْكَارُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ دَاخِلَ الْمَدْهَبِ وَحَارِجَهَا، وَلَا يُهِمُّنَا ذِكْرُ أَقْوَالِهِمْ هُنَا لِعَدَم جَدْوَى فَي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ دَاخِلَ الْمُدْهَبِ وَحَارِجَهَا، وَلَا يُهِمُّنَا ذِكْرُ أَقْوَالِهِمْ هُنَا لِعَدَم جَدُوى فَي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ دَاخِلَ الْمَدْهَبِ وَحَارِجَهَا، وَلَا يُهِمُّنَا ذِكْرُ أَقْوَالِهِمْ هُنَا لِعَدَم جَدُوى فَي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ دَاخِلَ الْمُدْهَبِ وَحَارِجَهَا، وَلَا يُهمُّنَا ذِكْرُ أَقْوَالِهِمْ هُنَا لِعَدَم جَدُوى فَي هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ وَالِهِمْ هُنَا لِعَدَم جَدُوى فَي الْجُمُعَةُ وَلَا شَكَ أَنْ الْعُلَمَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى مَا الصَّلُواتِ الْمَنْوضَةِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ، وَلَا شَكَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى الْعِقَادِهَا بِاثْنَيْنِ الْإِمَامِ وَالْمُفْتَدِي، فَوَجَبَ أَنْ يُقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ

 هُنَاكَ نَصُّ صَحِيحٌ صَرِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي النَّبِيِّ يَدُلُّ عَلَى التَّحْدِيدِ فِيهَا، فَلَمَّا كَانَ الْأَمْرُ كُفُنَاكَ نَصُّ صَحِيحٌ صَرِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « الثَّالِثُ: الْخُطْبَةُ الْأُوْلَى، وَهِيَ رُكُنُ عَلَى الصِّحِيْحِ، وَكَذَلِكَ الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى الْمَشْهُوْرِ، وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُوْنَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلِيْسَ فِي الْخُطْبَةِ حَدُّ عِنْدَ مَالِكٍ أَيْضًا، وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّا تُسَمِّيْهِ الْعَرَبُ خُطْبَةً، الْخُطْبَةِ حَدُّ عِنْدَ مَالِكٍ أَيْضًا، وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّا تُسَمِّيْهِ الْعَرَبُ خُطْبَةً، وَتُسْتَحَبُ الطَّهَارَةُ فِيْهِمَا، وَفِي وُجُوْبِ الْقِيَامِ لَهُمَا تَرَدُّدٌ » يَعْنِي أَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ فِي الْجُمْعَةِ مِنْ أَزْكَانِهَا الَّتِي لَا تَصِحُ بِدُونِهِمَا، وَهُو مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ أَخْذًا بِقَوْلِهِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ » الجمعة: تَعَالَى: « إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ » الجمعة: 9

وَالْمُرَادُ بِذِكْرِ اللهِ الْخُطْبَةُ، وَوَجْهُ دَلَالَةِ الْآيَةِ عَلَى وُجُوبِهَا تَحْرِيمُ الْبَيْعِ لِسَمَاعِهَا، وَلَوْ الْمُرَادُ بِذِكْرِ اللهِ الْخُطْبَةُ، وَوَجْهُ دَلَالَةِ الْآيَةِ عَلَى وُجُوبِهَا تَحْرِيمُ الْبَيْعِ، وَلَظَّاهِرِيّةُ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لَمَا حُرِّمَ الْبَيْعُ، وَذَهَبَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ، وَالظَّاهِرِيّةُ إِلَى أَنَّهُمَا لَيْسَا بِوَاجِبَتَيْنِ، بَلْ تَصِحُ الصَّلَاةُ بِدُونِهِمَا، وَهُو مَرْوِيٌّ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي إِلَى أَنَّهُمَا لَيْسَا بِوَاجِبَتَيْنِ، بَلْ تَصِحُ الصَّلَاةُ بِدُونِهِمَا، وَهُو مَرْوِيٌّ عَنِ الْجَسَنِ الْبَصْرِي وَمَالِكِ، قُلْتُ : وَالصَّحِيحُ عِنْدِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّيِيّ وَمُواظَبَتُهُمْ عَلَى الْجُمْهُورُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتُ عَنِ النَّيِيّ أَوْ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ صَلَّى الْجُمْعَةَ بِدُونِ الْخُطْبَةِ، وَمُواظَبَتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ يُؤَيِّدُ مَذْهَبَ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَأَمَّا كَوْنُهُمَا بَعْدَ الزَّوَالِ وُجُوبًا، فَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ، فَلَا تَصِحُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي، الظُّهْرِ، فَلَا تَصِحُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي، وَيَرَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ جَوَازَ أَدَائِهَا قَبلَ الزَّوَالِ تَمَسُّكًا بِمَا رَوَاهُ وَيَرَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ جَوَازَ أَدَائِهَا قَبلَ الزَّوَالِ تَمَسُّكًا بِمَا رَوَاهُ

توضيح المسائل

الشَّيخانِ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَع، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلُّ

وَبِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَنَّهُ سُئِلَ مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى الْجُمُعَة؟ قَالَ: ﴿ كُنَّا نُصَلِّي ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنَرِيحُ حِينَ تَزُولُ

وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ عَنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ بِأَنَّ ذَلِكَ مُبَالَغَةٌ فِي تَعْجِيلِهَا، قُلْتُ: وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ وَمُوَافِقُوهُ، وَحَمْلُ النَّصِّ عَلَى ظَاهِرِهِ مَعَ الْإِمْكَانِ أَوْلَى مِنْ أَمْثَالِ هَذِهِ الْاحْتِمَالَاتِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا كَوْنُهُمَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ إِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَشْمُلَ الْخُطْبَةُ عَلَى تَحْمِيدِ اللهِ تَعَالَى وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، وَالْحَضّ وَالتَّحْذِيرِ وَالتَّذْكِيرِ، وَأَنْ تَكُونَ بِلْغَةِ الْعَرَبِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>124-</sup> أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية: (4168) ومسلم في كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس: (860)

<sup>125-</sup> أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس: (858 - 29)

وَأَمَّا الْقِيَامُ لِلْخُطْبَةِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ، وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ، تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسِ » 126

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْقِيَامَ فِي الْحُطْبَةِ سُنَّةُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَخْذًا بِحَدِيثِ أَيِ سَعِيدٍ الْحُدْرِي الَّذِي رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي الْجُمُعَةِ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ﴾ 127 وَبِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي، وَفِيهِ: ﴿ مُوْ غُلَامَكِ النَّجَّارَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ﴾ 128 وَبِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي، وَفِيهِ: ﴿ مُوْ غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ ﴾ 128 وَتُعَقِّبَ اسْتِدْلَالُهُ بِحَدِيثِ أَنْ يُعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ ﴾ 128 وَتُعُقِّبَ اسْتِدْلَلالُهُ بِحَدِيثِ مَنْ عَدِيثِ سَهْلٍ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَيْ سَعِيدٍ بِأَنَّهُ كَانَ فِي غَيْرِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، وَأُجِيبَ عَنْ حَدِيثِ سَهْلٍ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْإِشَارَةُ إِلَى الْجُلُوسِ أَوَّلَ الصَّعُودِ وَبَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، قُلْتُ: وَهَذَا صَحِيحٌ، أَنْ الْمَحْفُوطَ عَنِ النَّبِي ﷺ الَّذِي وَاطَبَ عَلَيْهِ هُو وَأَصْحَابُهُ الْمُحْفُوطَ عَنِ النَّبِي ﷺ الَّذِي وَاطَبَ عَلَيْهِ هُو وَأَصْحَابُهُ الْمُعْلَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُفِيلُ الْمُحْفُوطَ عَنِ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَلَى الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، لَكِنَّ الْفِعْلَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُفِيدُ وَلَا مُعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، لَكِنَّ الْفِعْلَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُفِيدُ اللّهُ أَوْلَى مَا اتَّبَعَ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

وَكَذَلِكَ يُشْرَعُ الْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ خِلَافِيَّةٌ أَيْضًا، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْإِمَامُ يَحْيَ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَحْيَ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

<sup>126-</sup> أخرجه البخاري في الجمعة، باب الخطبة قائما: (920) ومسلم في كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة: (861)

<sup>127-</sup> أخرجه البخاري في الجمعة: (921)

<sup>128</sup> أخرجه البخاري: (448)

الْمُتَقَدِّم، وَبِقَوْلِهِ ﷺ: « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » 129 وَذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى الْمُتَقَدِّم، وَبِقَوْلِهِ ﷺ: وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدِي، وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُوجِبُونَ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » فَلَا يَصْلُحُ الْاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى إِثْبَاتِ الْوُجُوبِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « الرَّابَعُ: الْإِمَامُ، وَمِنْ صِفَتِهِ أَنْ يَكُوْنَ مِمَّنْ تَجِبْ عَلَيْهِم، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الصَّبِيّ، وَالْمُسَافِرِ، وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِم، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُوْنَ الْمَصَلِّيْ بِالْجَمَاعَةِ هُوَ الْخَاطِبُ إِلَّا لِعُذْرٍ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ، مِنْ مَرَضٍ أَوْ جُنُونٍ الْمَصَلِّيْ بِالْجَمَاعَةِ هُو الْخَاطِبُ إِلَّا لِعُذْرٍ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ، مِنْ مَرَضٍ أَوْ جُنُونٍ الْمَصَلِّيْ بِالْجَمَاعَةِ هُو الْخَاطِبُ إِلَّا لِعُدْرِ الْقَرِيْبِ عَلَى الْأَصَحِ » يَعْنِي أَنَّ الرَّكُنَ الرَّابِعَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَيَجِبُ انْتِظَارُهُ لِلْعُذْرِ الْقَرِيْبِ عَلَى الْأَصَحِ » يَعْنِي أَنَّ الرَّكُنَ الرَّابِعَ مَنْ الْمَرْءِ وَحْدَهُ مِنْ الْمَرْءِ وَحْدَهُ مِنَ الْمَرْءِ وَحْدَهُ مِنَ الْمَرْءِ وَحْدَهُ مِنَ الْمَرْءِ وَحْدَهُ عَلَيْهِ إِذَنْ الظُّهْرُ. الْقَيْلَادِ الَّتِي لَا تُصَلَى الْجُمُعَةُ فِيهَا كَبِلَادِ الْكُفَّارِ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ إِذَنْ الظُّهْرُ.

وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْجُمُعَةِ هُوَ الَّذِي بَاشَرَ الْجُطْبَةَ لَا غَيْرُهُ، لِأَنَّ الْجُمُعَةِ، فَهِيَ مَعَ الرَّكْعَتَيْنِ كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَجُوزُ أَنْ تُفَرَّقَ عَلَى الْجُطْبَةِ مِنْ أَرْكَانِ الْجُمُعَةِ، فَهِيَ مَعَ الرَّكْعَتَيْنِ كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَجُوزُ أَنْ تُفَرَّقَ عَلَى إِمَامَيْنِ، إِلَّا إِذَا عَرَضَ الْإِمَامَ عَارِضٌ بَعْدَ الْخُطْبَةِ يَمْنَعُهُ مِنَ الصَّلَاةِ كَالْمَرَضِ أَوِ الْجُنُونِ، أَوِ الْإِغْمَاءِ، أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ يَنُوبَهُ آخَرُ مِنَ الْحَاضِرِينَ الْجُنُونِ، أَوِ الْإِغْمَاءِ، أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ يَنُوبَهُ آخَرُ مِنَ الْحَاضِرِينَ فَيُصَلِي بِالنَّاسِ، وَيَجِبُ أَنْ يُنْتَظَرَهُ لِعُذْرٍ قَرِيبٍ عَلَى أَصَحِ الْأَقْوَالِ، وَهُو قَوْلُ سُحْنُونٍ، وَاسْتَظْهَرَهُ صَاحِبُ الْمُحْتَصَرِ فِي التَّوْضِيحِ، وَهَذَا صَحِيحٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

129- أخرجه البخاري: (6008)

وَقَوْلُهُ: « الْخَامِسُ: مَوْضِعُ الاسْتِيْطَانِ، فَلَا تُقَامُ الْجُمُعَةُ إِلَّا فِي مَوْضِعِ يُسْتَوْطَنُ فِيْهِ وَيَكُوْنُ مَحَلَّا لِلْإِقَامَةِ يُمْكِنُ الْمَثْوَى فِيْهِ، بَلَدًا كَانَ أَوْ قَرْيَةً » وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَبَيَّنْتُ لَكَ أَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُ إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي أَيِّ مَكَانٍ مِنَ الْأَمَاكِنِ الطَّهِرَةِ كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلُواتِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

### فَصْلٌ فِي آدَابِ الْجُمُعَةِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَأَمَّا آدَابُ الْجُمُعَةِ فَثَمَانِيَةٌ: الْأَوَّلُ: الْغُسْلُ لَهَا، وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَمِنْ شُرُوْطِهِ أَنْ يَكُوْنَ مُتَّصِلًا بِالرَّوَاحِ، فَإِنِ اغْتَسَلَ وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَمِنْ شُرُوْطِهِ أَنْ يَكُوْنَ مُتَّصِلًا بِالرَّوَاحِ، فَإِنِ اغْتَسَلَ وَاشْتَغَلَ بِغَدَاءٍ أَوْ نَوْمٍ أَعَادَ الْغُسْلَ عَلَى الْمَشْهُور.

الثَّانِي: السِّوَاكُ. الثَّالِثُ: حَلْقُ الشَّعْرِ. الرَّابِعُ: تَقْلِيْمُ الْأَظَافِرْ. الْخَامِسُ: تَجَنُّبُ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الرَّائِحَةُ الْكَرِيْهَةُ. السَّادِسُ: التَّجَمُّلُ بِالثِّيَابِ الْحَسَنَةِ. السَّابِعُ: التَّطَيُّبُ لَهَا الثَّامِنُ: الْمَشْيُ لَهَا دُوْنَ الرُّكُوْبِ، إِلَّا لِعُذْرِ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ.

### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « وَأَمَّا آذَابُ الْجُمُعَةِ فَتَمَانِيَةُ: الْأَوَّلُ: الْغُسْلُ لَهَا، وَهُوَ سُنَّةُ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ، وَمِنْ شُرُوْطِهِ أَنْ يَكُوْنَ مُتَّصِلًا بِالرَّوَاحِ، فَإِنِ اغْتَسَلَ وَاشْتَعَلَ بِغَدَاءٍ أَوْ نَوْمٍ أَعَادَ الْغُسْلُ عَلَى الْمَشْهُوْرِ » يَعْنِي أَنَّ لِلْجُمُعَةِ ثَمَانِيَةَ آدَابٍ، فَمِنْ ذَلِكَ الْغُسْلُ، وَاخْتَلَفَ الْغُسْلُ عَلَى الْمَشْهُوْرِ » يَعْنِي أَنَّ لِلْجُمُعَةِ ثَمَانِيَةَ آدَابٍ، فَمِنْ ذَلِكَ الْغُسْلُ، وَاخْتَلَفَ الْغُسْلُ عَلَى الْمُشْهُوْرِ » يَعْنِي أَنَّ لِلْجُمُعَةِ ثَمَانِيَة آدَابٍ، فَمِنْ ذَلِكَ الْغُسْلُ، وَاخْتَلَفَ الْعُلْمَاءُ فِي حُكْمِهِ، وَالَّذِي قَالَ بِهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِهِ، وَالَّذِي قَالَ بِهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِهِ، وَالَّذِي قَالَ بِهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ مُحْتَجِينَ بِحَدِيثِ سَمُرَةَ رَضِيَ الللهُ عَنْهُ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ: هَمُنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ الْمُؤْمِ فَي الْمَدْهَبِ. وَهُو الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ.

<sup>130-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة: (354) والترمذي في كتاب الجمعة، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة: (497) والنسائي في كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة: (1380)

وَذَهَبَ الظَّاهِرِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِي، وَمَالِكٍ، وَاسْتَدَلَّ الظَّاهِرِيَّةُ بِحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانِ وَمَالِكٍ، وَاسْتَدَلَّ الظَّاهِرِيَّةُ بِحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ صَفُوانِ بَنُ سَلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَنِ سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَلَا مُحْتَلِم » 131

وَأَجَابَ الْأُوّلُونَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ يَلْبَسُونَ الصَّحَابَةُ الثِيّابَ النَّقِيلَةَ الْمَصْنُوعَةَ مِنَ الصُّوفِ وَيَعْرِقُونَ فِيهَا فَتَظْهَرُ مِنْهُمُ الرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ النَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَبِسُوا الثِيّابَ الْحَفِيفَةَ زَالَ هَذَا الْحُكْمُ لِزَوَالِ عِلَّةِ الْوُجُوبِ وَهِي الرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ النَّاتِجَةُ مِنْ هَذِهِ الثِيّابِ، فَبَقِي الْأَمْرُ عَلَى النَّدْبِ. عِلَّةِ الْوُجُوبِ وَهِي الرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ النَّاتِجَةُ مِنْ هَذِهِ الثِيّابِ، فَبَقِي الْأَمْرُ عَلَى النَّدْبِ. وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَاحِبِ فِي الْحَدِيثِ: وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَاحِبِ فِي الْحَدِيثِ: وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَاحِبِ فِي الْحَدِيثِ: مُثَا كُدُ فِي الْحَدِيثِ: مُثَا كُدٌ فِي حَقِّهِ، كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ: حَقُّكَ وَاحِبٌ عَلَيَّ أَيْ مُتَاكِدٌ، قُلْتُ: وَكُلُّ مَا ذَكُرُوهُ مُحَالِفٌ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ، وَالصَّحِيخِ أَنَّهُ وَاحِبٌ فِي حَقِّ مَنْ بِهِ رَائِحَةً وَلَا رُكْنَا مِنْ أَرْكَانِهَا بِالْإِجْمَاعِ، وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

ثُمَّ إِنَّ حَاصِلَ الْمَدْهَبِ أَنْ يَتَّصِلَ الْغُسْلُ بِالرَّوَاحِ، أَيْ بِالذَّهَابِ إِلَى الْمَسْجِدِ بِأَنْ يَتَّصِلَ الْغُسْلُ بِالرَّوَاحِ، أَيْ بِالذَّهَابِ إِلَى الْمَسْجِدِ بِأَنْ الْغُسْلُ يُؤَخِّرَهُ إِلَى وَقْتِ الذَّهَابِ، فَلَوِ اغْتَسَلَ وَاشْتَغَلَ بِأَكْلِ الطَّعَامِ أَوِ النَّوْمِ بَطَلَ الْغُسْلُ وَقُتِ النَّهُ مِنَ الْغُسْلُ وَاشْتَغَلَ بِأَكْلِ الطَّعَامِ أَوِ النَّوْمِ بَطَلَ الْغُسْلُ وَاشْتُعَامِ أَوِ النَّوْمِ بَطَلَ الْغُسْلُ وَاشْتُعَامِ أَوِ النَّوْمِ بَطَلَ الْغُسْلُ وَأَعَادَهُ عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ، قُلْتُ: وَإِنْ أَعَادَ فَهُو حَسَنُ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

<sup>131-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة: (879)

وَقَوْلُهُ: «الثَّانِي: السِّوَاكُ. الثَّالِثُ: حَلْقُ الشَّعْرِ. الرَّابِعُ: تَقْلِيْمُ الْأَظَافِرْ. الْحَامِسُ: تَجَنُّبُ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الرَّائِحَةُ الْكَرِيْهَةُ. السَّادِسُ: التَّجَمُّلُ بِالثِيّابِ الْحَسَنَةِ. السَّابِعُ: التَّطَيُّبُ لَهَا. الثَّامِنُ: الْمَشْيُ لَهَا دُوْنَ الرُّكُوْبِ، إِلَّا لِعُذْرٍ يَمْنَعُهُ مِنْ السَّابِعُ: التَّطَيُّبُ لَهَا. الثَّامِنُ: الْمَشْيُ لَهَا دُوْنَ الرُّكُوْبِ، إِلَّا لِعُذْرٍ يَمْنَعُهُ مِنْ السَّابِعُ: التَّطَيُّبُ لَهَا. الثَّامِئُ المَّارِعُ عَلَى مَطْلُوبِيَّتِهِ، وَأَدِلَّةُ ذَلِكَ مَوْجُودَةُ لَلِكَ مَوْجُودَةً فَلِكَ مَوْجُودَةً فَلِكَ مَوْاضِعِهَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

# الْأَعْذَارُ الْمُبِيحَةُ لِلتَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَأَمَّا الْأَعْدَارُ الْمُبِيْحَةُ لِلتَّحَلُّفِ عَنْهَا، فَمِنْ ذَلِكَ الْمَطَرُ الشَّدِيْدُ، وَالْوَحْلُ الْكَثِيرُ، وَالْمُجَدَّمُ الَّذِي تَضُرُّ رَائِحَتُهُ بِالْجَمَاعَةِ، وَالْمَرَضُ، وَالتَّمْرِيْضُ؛ بِأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ مَرِيْضًا، كَالرَّوْجَةِ، وَالْوَلَدِ، وَالْمَرَضُ، وَالتَّمْرِيْضِهِ، وَمِنْ وَأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يَعُوْلُهُ، فَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحَلُّفِ لِتَمْرِيْضِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ إِذَا احْتُضِرَ أَحَدٌ مِنْ أَقَارِبِهِ أَو إِخْوَانِهِ، قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَتَحَلَّفُ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ يَنْظُرُ فِي شَأْنِهِ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. وَمِنْهَا الْجُمُعَةِ فَيَتَحَلَّفُ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ يَنْظُرُ فِي شَأْنِهِ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. وَمِنْهَا لَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ضَرْبِ ظَالِمٍ أَوْ حَبْسِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ، وَكَذَلِكَ الْمُعْسِرُ لَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ضَرْبِ ظَالِمٍ أَوْ حَبْسِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ، وَكَذَلِكَ الْمُعْسِرُ لَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ضَرْبِ ظَالِمٍ أَوْ حَبْسِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ، وَكَذَلِكَ الْمُعْسِرُ يَعْدَلِكَ الْمُعْمِ بِلَا قَائِدٍ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّفُ لَهُ التَّحَلُقُ لُهُ التَّحَلُّفُ كُونَ مَمَّنُ يَهْتَدِيْ لِلْجَامِعِ بِلَا قَائِدٍ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّفُ عَنْهَا.

### الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّ هُنَاكَ أَعْذَارٌ مُسْقِطَةٌ لِوُجُوبِ حُضُورِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عَنْ أَصْحَابِهَا، فَمِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ، الْمَطَرُ الشَّدِيدُ بِحَيْثُ يَمْنَعُ الْمَرْءَ الْجُرُوجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَ(الْوَحْلُ) هَذِهِ الْأَعْذَارِ، الْمَطَرُ الشَّدِيدُ بِحَيْثُ يَمْنَعُ الْمَرْءَ الْجُزَامُ الَّذِي تَضُرُّ رَائِحَتُهُ الْمُصَلِّينَ، بِفَتْحِ الْوَاوِ، وَهُو الطِّينُ الرَّقِيقُ الْمُخْتَلِطُ بِالْمَاءِ، وَالْجُذَامُ الَّذِي تَضُرُّ رَائِحَتُهُ الْمُصَلِّينَ، وَالْمَرضُ، وَ(التَّمْرِيضُ أَي الْاعْتِنَاءُ بِالْمَرِيضِ وَالْقِيَامُ عَلَيْهِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَرِيضٌ لَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يُمَرِّضُهُ غَيْرُهُ جَازَ لَهُ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ مِنْ ذَلِكَ، وَمِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ لَلْاعْتَنَاكُ مَنْ يُمَرِّضُهُ غَيْرُهُ جَازَ لَهُ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ مِنْ ذَلِكَ، وَمِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ

أَيْضًا الْاحْتِضَارُ بِأَنْ يَحْتَضِرَ لِأَحَدِ أَقَارِبِ الْمَوْءِ الْمَوْتُ. وَالْحَوْفُ عَلَى النَّفْسِ مِنْ ضَرْبِ ظَالِمٍ أَوْ حَبْسِهِ، أَوْ أَخْذِ مَالِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا التَّدَيُّنُ بِأَنْ يَأْخُذَ الْمَرْءُ الدَّيْنَ مِنْ إِنْسَانٍ فَأَفْلَسَ إِفْلَاسًا مِنَ اللهِ تَعَالَى لَا عَنْ عَمْدٍ وَإِسْرَافٍ، فَهَدَّدَهُ غَرِيمُهُ عَلَى مِنْ إِنْسَانٍ فَأَفْلَسَ إِفْلَاسًا مِنَ اللهِ تَعَالَى لَا عَنْ عَمْدٍ وَإِسْرَافٍ، فَهَدَّدَهُ غَرِيمُهُ عَلَى حَبْسِهِ جَازَ لَهُ التَّحَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْأَعْمَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ قَائِدٌ عَنْ يَجْسِهِ جَازَ لَهُ التَّحَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْأَعْمَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ قَائِدٌ أَوْ مَنْ يَهْتَدِي لِلْجَامِعِ بِلَا قَائِدٍ، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَتَحَلَّفَ عَنْهَا خِلَافًا لِمَنْ لَهُ قَائِدٌ أَوْ مَنْ يَهْتَدِي لِلْجَامِعِ بِلَا قَائِدٍ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ خُضُورُهَا.

132- أخرجه البخاري برقم: (6463)

### تَحْرِيمُ السَّفَرِ عِنْدَ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَيَحْرُمُ السَّفَرُ عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ يَومِ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَلَامُ، وَالنَّافِلَةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، سَوَاءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَلَامُ، وَالنَّافِلَةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ الْأُوْلَى أو الثَّانِيَةِ، وَيَجْلِسُ الرَّجُلُ وَلَا يُصَلِّي، إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَلَبَّسَ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ الْأُوْلَى أو الثَّانِيَةِ، وَيَجْلِسُ الرَّجُلُ وَلَا يُصَلِّي، إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَلَبَّسَ بِنَفْلٍ قَبْلَ دُخُوْلِ الْإِمَام، فَيُتِمُّ ذَلِكَ.

## الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمْعَةُ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ، وَهَذَا مُتَّفَقُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ » الجمعة: (9)

فَإِذَا كَانَ الْبَيْعُ مَنْهِيًّا عَنْهُ عِنْدَ النِّدَاءِ فَالسَّفَرُ مِنْ بَابِ أَوْلَى، إِلَّا إِذَا تَعَيَّنَ السَّفَرُ فِي فَإِذَا كَانَ الْبَيْعُ مَنْهِيًّا عَنْهُ عِنْدَ النِّدُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا السَّفَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ، فَهُوَ مَكْرُوهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وِفَاقًا لِلْحَنَابِلَةِ، وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيَّةُ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِالْجَوَازِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدِي، لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى الشَّافِعِيَّةُ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِالْجَوَازِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدِي، لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى الْشَافِعِيَّةُ خِلَافًا لِلْحَرَاهَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الْحَاضِرِ الْكَلَامُ حَالَ الْخُطْبَةِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: « إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغُوْتَ » 133 لَعُوْتَ » 133

وَأَمَّا التَّنَقُّلُ حَالَ الْخُطْبَةِ فَهُوَ حَرَامٌ مُطْلَقًا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَدْهَبِ، فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ دَحَلَ الْمَسْجِدِ، وَكَذَلِكَ مَنْ لِمَنْ دَحَلَ الْمَسْجِدِ، وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ جَالِسًا فِيهِ إِلَّا إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَحِينَئِذٍ يُتِمُّهَا، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ كَانَ جَالِسًا فِيهِ إِلَّا إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَحِينَئِذٍ يُتِمُّهَا، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ كَانَ جَالِسًا فِيهِ إِلَّا إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَحِينَئِذٍ يُتِمُّهَا، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ دَحَلَ الْمَسْجِدِ، وَيَشْهَدُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: « جَاءَ سُلَيْكُ الْعُطَفَانِيُّ يَومَ ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: « جَاءَ سُلَيْكُ الْعُطَفَانِيُّ يَومَ الْحُمْعَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزُ فِيهِمَا » 134 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَدْ تَأُوّلُوا هَذَا الْحَدِيثَ بِتَأْوِيلَاتٍ كَثِيرَةٍ بَاطِلَةٍ لَا تَنْتَهِضُ لِنَفْيِ مَشْرُوعِيَّةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ لِمَنْ دَخَلَهُ حَالَ الْخُطْبَةِ، وَيَكْفِي فِي إِبْطَالِهَا عُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيِّ: « إِذَا جَاءَ الْمَسْجِدِ لِمَنْ دَخَلَهُ حَالَ الْخُطْبَةِ، وَيَكْفِي فِي إِبْطَالِهَا عُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيْ : « إِذَا جَاءَ الْمَسْجِدِ لِمَنْ دَخَلَهُ حَالَ الْخُطْبُ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا » 135 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا » 135 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

<sup>133-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا: « 934 » ومسلم في كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة: « 851 »

<sup>134-</sup> أخرجه مسلم: ( 875 ) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

<sup>-135</sup> أخرجه مسلم: ( 875 )

وَهَذَا النَّصُّ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ أَيُّ تَأْوِيلٍ، وَبِهِ أَحَذَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو تَوْرٍ، وَهَذَا النَّصُّ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ أَيُّ تَأْوِيلٍ، وَبِهِ أَحَذَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو تَوْرٍ، وَحَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ فُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، وَمَرْوِيُّ عَنْ مَالِكٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

## تَحْرِيمُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عِنْدَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَيَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عِنْدَ الْأَذَانِ الثَّانِي، وَيُفْسَخُ إِنْ وَقَعَ، وَيُكْرَهُ تَرْكُ الْعَمَلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتَنَقُّلُ الْإِمَامِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلْجَالِسِ أَنْ يَتَنَفَّلَ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ، وَيُكْرَهُ حُضُوْرُ الشَّابَّةِ لِلْجُمُعَةِ، وَكَذَلِكَ السَّفَرُ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

# الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّهُ يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عِنْدَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ الثَّانِي، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آنَهُ يَحْرُمُ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ » الجمعة: (9) وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ سَائِرُ الْعُقُودِ مِنَ النِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْعِثْقِ، وَالشَّرَكَةِ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ وَاللهُ أَعْلَمُ الْاشْتِعَالُ بِهَا عَنِ سَمَاعِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى الَّذِي أَمْرَ بِالْمُبَادَرَةِ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ وَاللهُ أَعْلَمُ الْاشْتِعَالُ بِهَا عَنِ سَمَاعِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى النَّذِي أَمْرَ بِالْمُبَادَرَةِ لِكَ، وَهُو الْمُحْرَّمَاتِ، لِأَنَّهُ أَكْتَرُ مَا يَشْتَعِلُ بِهِ النَّاسُ خِلَافًا لِغَيْرِهِ، وَاخْتَلَقُوا هَلْ يُفْسَخُ الْبَيْعُ اللهُ مَوْمُولِهُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُفْسَخُ الْبَيْعُ اللهِ يَعْرِي اللهِ النَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا يُفْسَخُ، وَقَالَ مَالِكُ: الْمُحَرَّمَاتِ، وَهُو رَوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرِي، وَالْقُرْطُيِيُ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ، قُلْتُ: وَالرَّاحِحُ عِنْدِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، لِأَنَّ الْعَرِي، وَالْقُرْطُيِيُ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ، قُلْتُ: وَالرَّاحِحُ عِنْدِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، لِأَنَّ الْعَرِي، وَالْقُرْطُي صَاحِبُ التَّفْسِيرِ، قُلْتُ: وَالرَّاحِحُ عِنْدِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، لِأَنَّ الْعَرْقِي، وَالشِّرَاءِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ لَا عَنْ أَصْلِ الْبَيْعِ، وَذَلِكَ لَا يَقْدَحُ مُ الْمُنْ اللهَ تَعَالَى بَاشَرَةِ اللهَ تَعَالَى بِاللهُ تَعَالَى بِالْعُمُ وَلَى الْمُقْودِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فِي مَائِرِ الْعُقُودِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَيُكْرَهُ تَرْكُ الْعَمَلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِأَنْ يَتَّخِذَهَا الْمَرْءُ عُطْلَةً كَالسَّبْتِ بِالبِّسْبَةِ إِلَى الْيَهُودِ، وَالْأَحَدِ لِلنَّصَارَى، وَذَلِكَ لِمُبَالَغَةِ الشَّارِعِ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِهِمْ، وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَنَفَّلَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَدْيِهِ عَلَيْقَ، وَكَذَلِكَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَنَفَّلُ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَدْيِهِ عَلَيْقَ، وَكَذَلِكَ التَّنَفُّلُ لِلْجَالِسِ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا مَنْ دَحَلَ حَالَتَهُ فَلَا يَنْتَظِرُ انْتِهَاءَ الْمُؤذِّنِ النَّقَلُ لِلْجَالِسِ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا مَنْ دَحَلَ حَالَتَهُ فَلَا يَنْتَظِرُ انْتِهَاءَ الْمُؤذِّنِ الْتَنَفُّلُ لِلْجَالِسِ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوْلِ، وَأَمَّا مَنْ دَحَلَ حَالَتَهُ فَلَا يَنْتَظِرُ انْتِهَاءَ الْمُؤذِّنِ الْتَنَفُّلُ لِلْجَالِسِ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوْلِ، وَأَمَّا مَنْ دَحَلَ حَالَتَهُ فَلَا يَنْتَظِرُ انْتِهَاءَ الْمُؤذِنِ الْمُعْرَدِ دُخُولِهِ الْمَسْجِدِ وِفَاقًا لِأَمْرِهِ عَلَيْ كَمَا تَقَدَّمَ، وَكَذَلِكَ يُكُرَهُ أَنْ الْمَنْ عَنْ ذَلِكَ مُعَة لِمَا يُخْشَى مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَأَمَّا السَّفَرُ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ الْبَيَانُ عَنْ ذَلِكَ، وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

### بَابُ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَصَلَاةُ الْجَنَازَةِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةُ: النِّيَّةُ، وَأَرْبَعُ تَكْبِيْرَاتٍ، وَالدُّعَاءُ بَيْنَهُنَّ، وَالسَّلَامُ.

### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « الْجَنَائِزُ » بِفَتْحِ الْجِيمِ جَمْعُ جَنَازَةٍ بِفَتْحِهَا وَبِكَسْرِهَا، وَقِيلَ: الْكَسْرُ أَفْصَحُ، قَالُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ، وَحَكَى صَاحِبُ الْمَطَالِعِ أَنَّ الْفَتْحَ لِلْمَيِّتِ وَالْكَسْرَ قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ، وَحَكَى صَاحِبُ الْمَطَالِعِ أَنَّ الْفَتْحَ لِلْمَيِّتِ وَالْكَسْرَ لِلنَّعْشِ، أَي السَّرِيرَ الَّذِي يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ. وَالْجَنَازَةُ مُشْتَقَةٌ مِنَ الْجَنْزِ بِفَتْحِ الْنَّعْشِ، وَهُوَ السَّرْبُ، تَقُولُ: جَنَزْتُ الشَّيْءَ أَجْنِزُهُ جَنْزًا إِذَا سَتَرْتَهُ، كَذَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْجَيْرِهِ، فَالْجَنَازَةُ مُشَعِقِةً اللَّهُ أَعْلَمُ. وَمُو الْمُرَادُ بِهَا هُنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

بَعْضُ الْمُسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ: يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ إِذَا نَزَلَ بِهِ ضُرُّ أَنْ يَصْبِرَ، فَلَا يَتَسَخَّطَ وَلَا يُظْهِرَ الْجَزَعَ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ التَّدَاوِي بِالْأَدْوِيَةِ الْمُبَاحَةِ، لِقَوْلِهِ فَلَا يَتَسَخَّطَ وَلَا يُظْهِرَ الْجَزَعَ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ التَّدَاوِي بِالْأَدْوِيةِ الْمُبَاحَةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ: « إِنَّ اللهَ لَمْ يُنزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً فَتَدَاوَوا » 136 أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ. وَيُنْبَغِي لِلْمَرِيضِ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ بِاللهِ تَعَالَى، لِقَوْلِهِ عَلَيْ: « لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُو يُنْبَغِي لِلْمَرِيضِ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ بِاللهِ تَعَالَى، لِقَوْلِهِ عَلَيْ: « لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُو يُنْفِينِ بِاللهِ الظَّنَّ » 137 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

<sup>136-</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك برقم: (7425) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 136- أخرجه مسلم برقم: (2877) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

وَإِذَا فَاضَتْ رُوحُهُ وَجَبَ تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ وَسِتْرُهُ بِغِطَاءٍ بَعْدَ تَوْجِيهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَلَا يُقَالُ عِنْدَهُ إِلَا حَيْرًا مِنْ كَثْرَةِ الدُّعَاءِ وَالْاسْتِغْفَارِ لَهُ، قَالَ عَلَى الْ عَيْلِيُّ: « إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ يُقَالُ عِنْدَهُ إِلَّا حَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ » 139 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ. أُو الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ » 139 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ. ثُمَّ يُغْسَلُهُ وُجُوبًا، وَيُبَادَرُ بِقَضَاءِ دُيُونِهِ، لِقَوْلِهِ عَيْلَيْهِ: « نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّ يُقْضَى عَنْهُ » 140 أَخْرَجَهُ البِّرْمِذِيُّ.

ثُمَّ إِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى أَخِيهِمِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ، وَهَذَا أَمْرُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَالْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ هُنَا الْوُجُوبُ الْكِفَائِيُّ لَا الْعَيْنِيُّ، إِذَا قَامَ بِهَا بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَسْقُطُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

138- أخرجه مسلم برقم: (917) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>139-</sup> أخرجه ابن ماجه برقم: (1195) عن أم سلمة رضي الله عنها.

<sup>140-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (1078) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>141-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (2810) عن سمرة بن جندب رضى الله عنه.

وَلِلصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ: أَحَدُهَا: النِّيَّةُ، فَلَا تَصِحُّ بِدُونِهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْ الْبَيَّةِ: « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى » 142 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

ثَانِيهَا: أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ، لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّهِ عَنْهُمَا: « أَنَّ النَّبِيَّ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَرْبَعًا » 143

وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ إِلَى تِسْعٍ، وَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَكَانَةِ الْمَيّتِ عِنْدَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ثَالِثُهَا: الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ، وَذَلِكَ فِي التَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ، لِمَا رَوَى عَبدُ الرَّزَّاقِ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: « السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكْبِرَ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يُصَلِّيَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللللْعَامِ الللللْعَامِ عَلَى اللللْعَلَى الللللْعَامِ اللللْعَامِ الللللْعُلَى الللللْعَامِ اللللْعَلَى الللللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْعَلَى الللللْعَلَى اللللْعَلَى اللللْعَلَى اللللْعَلَى الللللْعَلَى اللللْعَلَى الللللْعَلَى اللللْعُلَا اللللْعَلَى الللللْعَلَى الللللْعَلَى الللللْعَلَى اللللللْعَلَى اللَّ

رَابِعُهَا: السَّلَامُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ، بِأَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْفَرْضِ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالْمُزَنِي صَاحِبُ الشَّافِعِي، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالْمُزَنِي صَاحِبُ الشَّافِعِي، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْعُلَمَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسَلِّمُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ، وَذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسَلِّمُ

<sup>142-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

<sup>143-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الصفوف على الجنازة: (1319) ومسلم في كتاب الجنائز، باب صلاة على القبر: (954) واللفظ لمسلم.

<sup>144-</sup> أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الجنائز، باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت: (6428)

تَسْلِيمًا وَاحِدًا، قُلْتُ: وَالصَّحِيحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُوَافِقُوهُ، لِمَا رَوَى الْبَيْهَةِيُّ وَإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « ثَلَاثُ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: « ثَلَاثُ خِلَالِ مَعْنَ النَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمَحْفُوظَ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّيْ عَلَى التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَعَلَى الْجَنَازِةِ عَلَى الصَّلَاةِ الْمَقْرُوضَةِ، فَمَنْ كَانَتُ مَسْبَ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ قِيَاسُ صَلَاةِ الْجَنَائِزِ عَلَى الصَّلَاةِ الْمَقْرُوضَةِ، فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَقَاسَ صَلَاةَ الْجَنَازَةِ عَلَيْهِا، قَالَ بِوَاحِدَةٍ، وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَقَاسَ صَلَاةَ الْجَنَازَةِ عَلَيْهِا، قَالَ بِوَاحِدَةٍ، وَمَنْ كَانَتْ عَنْدَهُ تَسْلِيمَةً وَمُونَةٍ فَقُولُ لَيْسَ فِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَقَطْ، بَلْ يُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ خَيفَةَ وَمُوافِقُوهُ لَيْسَ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَقَطْ، بَلْ يُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمُتَقَدِّمُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى أَعْلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَقَطْ، بَلْ يُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمُعْتَقَالَ مُ وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَى أَعْلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَقَطْ، بَلْ يُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودِ الْمُعْودِ اللهُ تَعَالَى أَعْلَى الْعَلَى أَعْلَى الْمَلْونَ عَلَى الْمَلْونَ الْمَالُولُ وَاللّهُ الْعَلَى أَعْلَى الْكُلَاقُ اللْمَلْونَ الْمَلْونَ الْمَلْ الْمُلْعَالِهُ الْمَلْونَ الْمُنْ وَاللّهُ اللّهُ لَعَالَى الْمَلْونَ الْمَالُولُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ السَلَاقُ الْمُعْودِ اللهُ الْمُذَا الْمُلْعِلَا اللهُ اللهُ ال

مَسْأَلَةُ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ حِذَاءَ رَأْسِ الرَّجُلِ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا، وَوسَطَ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ امَرْأَةً، وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ مِنْ فِعْلِهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمَرَأَةِ مَاتَتْ فِي سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَالَ فَامَ وَسَطِهَا» 146

<sup>145-</sup> أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الجنائز، باب من قال يسلم عن يمينه: (7239) - أخرجه البيهقي في كتاب الجنائز، باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها: (146- أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه: (964)

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ رَجُلِ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَلَمَّا رُفِعَتْ أُتِيَ بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسَطَهَا فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ وَقِيلَ لَهُ أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُومُ مَعَ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ وَمِنَ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ؟ قَالَ نَعَمْ »147

147- أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه: (3194) وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة: (1494)

### الْأَدْعِيَةُ لِلْمَيّتِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَيَدْعُوْ بِمَا تَيَسَّر، وَاسْتَحْسَنَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِي رِسَالَتِهِ أَنْ يَقُوْلَ: الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى، لَهُ أَنْ يَقُوْلَ: الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى، لَهُ الْعُظَمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ، وَالْمُلْكُ، وَالْقُدْرَةُ، وَالسّنَاءُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اللّهُمَّ صَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ اللّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ اللّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ اللّهُمُّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْتِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ وَأَنْتَ أَمَتَهُ وَأَنْتَ أَمْتَهُ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ، جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُ فَشَفِّعْنَا فِيْهِ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ نُوْ وَفَاءٍ وَذِمَّةٍ، اللَّهُمَّ قِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ نَسْتَجِيْرُ بِحَبْلِ جِوَارِكَ لَهُ، إِنَّكَ ذُوْ وَفَاءٍ وَذِمَّةٍ، اللَّهُمَّ قِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ عَذَابِ جَهَنَمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُذَابِ جَهَنَمَ، اللَّهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ مُذَكِلَهُ، وَوَسِعْ مُذَكِهُ، وَاعْشُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ ذَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ ذَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا مِنْ زَوْجِهِ.

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَرِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ غَنِيُّ عَنْ عَذَابِهِ، اللَّهُمَّ قَدْ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ غَنِيُّ عَنْ عَذَابِهِ، اللَّهُمَّ قَدْ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ غَنِيُّ عَنْ عَذَابِهِ، اللَّهُمَّ ثَبِّتْ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ مَنْطِقَهُ، وَلَا تَبْتَلِهِ فِي قَبْرِهِ بِمَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَنْدَ الْمَسْأَلَةِ مَنْطِقَهُ، وَلَا تَبْتَلِهِ فِي قَبْرِهِ بِمَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَنْدَ الْمَسْأَلَةِ مَنْطِقَهُ، وَلَا تَبْتَلِهِ فِي قَبْرِهِ بِمَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَنْدَ الْمَسْأَلَةِ مَنْطِقَهُ، وَلَا تَبْتَلِهِ فِي قَبْرِهِ بِمَا لَا طَاقَةً لَهُ بِهِ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَنْدَ الْمَسْأَلَةِ مَنْطِقَهُ، وَلَا تَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ.

تَقُوْلُ ذَلِكَ بِإِثْرِ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ وَتَقُوْلُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ:

اللَّهُمَ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَحَاضِرِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنا، وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأَنْثَانَا، إِنَّكَ تَعْلَمُ مُتَقَلَّبَنَا وَمَثْوَانَا، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِيْنَا وَلِمْن سَبَقَنَا بِالْإِيْمَانِ مَغْفِرةً عَزْمًا، إِنَّكَ تَعْلَمُ مُتَقَلَّبَنَا وَمَثْوَانَا، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِيْنَا وَلِمْن سَبَقَنَا بِالْإِيْمَانِ مَغْفِرةً عَزْمًا، وَلِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُواتِ، اللَّهُمَّ مَنَا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، مَن أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَأَسْعِدْنَا بِلِقَائِكَ، وَطَيِّبْنَا لِلْمَوْتِ وَطَيِّبْهُ لَنَا، وَاجْعَلْ فِيْهِ رَاحَتَنَا وَمَسَوَّتَنَا. ثُمَّ تُسَلِّمُ.

## الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّ الْإِمَامُ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ بِكُلِّ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الدُّعَاءِ عُرْفًا، وَ(قَدِ السَّتَحْسَنَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِي رِسَالَتِهِ) أَي اعْتَبَرَ الْقِرَاءَةَ بِالْأَدْعِيَةِ الْمَذْكُورَةِ حَسَنًا، فَالْمُصَنِّفُ نَقَلَ هَذِهِ الْأَدْعِيَةِ مِنْ رِسَالَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرُوانِي، فَاللَّمُ عَالَى اسْتَحْسَنَهُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرُوانِي وَلِذَلِكَ قَالَ اسْتَحْسَنَهُ، أَيْ رَأَى ذَلِكَ حَسَنًا، وَمِمَّا اسْتَحْسَنَهُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرُوانِي فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، الدُّعَاءُ بِهَذَا: (الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَمَاتَ وَأَحْيَا، وَالْحَمْدُ لِللهِ اللّذِي أَمَاتَ وَأَحْيَا، وَالْحَمْدُ لِللهِ اللّذِي يُحْيِي الْمُوتَى، لَهُ الْعَظَمَةُ وَالْكَبْرِيّاءُ، وَالْمُلْكُ وَالْقُدْرَةُ وَالسّنَاءُ، وَهُو عَلَى اللّذِي يُحْيِي الْمُوتَى، لَهُ الْعَظَمَةُ وَالْكَبْرِيّاءُ، وَالْمُلْكُ وَالْقُدْرَةُ وَالسّنَاءُ، وَهُو عَلَى اللهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى اللهِ وَالصَّلَةُ عَلَى اللهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عِنْ النَّانِيَةِ، ثُمَّ وَشِي اللهُ عَنِ الْجَمِيعِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: السُّنَةُ وَالْ يَقْرَأُ الْإِمَامُ فِي التَّاغِيةِ، ثُمَّ الْفُورَانِ، ويُصَلِّي عَلَى النَّيِ عَلَى النَّيْقِ فِي التَّاغِيةِ، ثُمَّ

يُخلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ فِي الثَّالِثَةِ، وَإِلَيْهِ جَنَحَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَدَاوُدُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْجَمِيعِ، وَذَلِكَ تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: « السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَمِيعِ، وَذَلِكَ تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: « السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَلَكَ تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: « السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِ وَلَكَ تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ اللهُ فَي اللهُ وَلَى » 148 لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأُ إِلَّا فِي الأُولَى » 148

قُلْتُ: وَالصَّحِيحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَمُوَافِقُوهُ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: « مِنَ السُّنَّةِ... » دَلِيلٌ عَلَى رَفْعِهِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا مَجَالَ لِلاجْتِهَادِ فِيهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: « وَالسّنَاءُ » بِفَتْحِ السِّينِ، وَهُوَ سُمُوُّ الْمَقَامِ وَالْارْتِفَاعُ، أَيِ الْعُلُوَّ وَالرِّفْعَةَ فِي الشَّرَفِ وَالْمَنْزِلَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَوْلُهُ: « اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَجِيْرُ بِحَبْلِ جِوَارِكَ لَهُ » أَيْ نَطْلُبُ الْأَمْنَ مِنْكَ حَالَ كَوْنِنَا نَتَوَسَّلُ إِلَى الْأَمْنَ مِنْكَ حَالَ كَوْنِنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ.

وَقَوْلُهُ: « إِنَّكَ ذُوْ وَفَاءٍ وَذِمَّةٍ » أَيْ لَا شَكَّ أَنَّكَ صَاحِبُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ.

وَقَوْلُهُ: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ... » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: « صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ عَنْهُ قَالَ: « صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ عَنْهُ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ الْغُفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ

<sup>148-</sup> أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الجنائز، باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت: (6428)

دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ – أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ » 149 قَالَ: حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ. وَهُنَاكَ أَنْ عَذَابِ النَّارِ » 149 قَالَ: حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ. وَهُنَاكَ أَدْعِيَةٌ كَثِيرةٌ لِلْمَيِّتِ، وَهِي مَوْجُودَةٌ فِي كُتُبِ السُّنَّةِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوسِعْ مُدْخَلَهُ » النُّزُلُ بِضَمِّ النُّونِ وَالزَّايِ، وَهُوَ اسْمُ لِمَكَانِ يُعَيَّأُ لِلضَّيْفِ، يَأْكُلُ وَيَنَامُ فِيهِ، وَ (مَدْخَلُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ اسْمُ مَكَانِ الدُّخُولِ مِنْ دَخَلَ يُهَيَّأُ لِلضَّيْفِ، وَبِضَمِّ الْمُيمِ مِنْ أَدْخَلَ يُدْخِلُ، أَيْ يَا اللهُ أَكْرِمْ قَبُولَهُ ضَيْفًا لَكَ بِأَنْ تُرِيَهُ مَا يَدْخُلُ، وَبِضَمِّ الْمِيمِ مِنْ أَدْخَلَ يُدْخِلُ، أَيْ يَا اللهُ أَكْرِمْ قَبُولَهُ ضَيْفًا لَكَ بِأَنْ تُرِيَهُ مَا يَدُخُلُ، وَبِضَمِّ الْمِيمِ مِنْ أَدْخَلَ يُدْخِلُ، أَيْ يَا اللهُ أَكْرِمْ قَبُولَهُ ضَيْفًا لَكَ بِأَنْ تُرِيهُ مَا يَسُرُّهُ فِي قَبْرِهِ، وَتُوسِعْ قَبْرَهُ بِامْتِدَادِهِ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ، وَبِمَا يُؤَنِّسُهُ مِنْ نِعَمِكَ فِيهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

149- أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة: (963)

وَيَقُولُ ذَلِكَ بَعْدَ كُلِ تَكْبِيرَةٍ كَبَّرَهَا حَتَّى الرَّابِعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ أَيْضًا بَعْدَ الرَّابِعَةِ: « اللَّهُمَ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَحَاضِرِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنا، وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَا، إِنَّكَ تَعْلَمُ مُتَقَلَّبَنَا وَمَثْوَانَا، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِيْنَا وَلِمْن سَبَقَنَا بِالْإِيْمَانِ مَغْفِرَةً عَزْمًا، وَلِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، اللَّهُمَّ مَن أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيْمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَأَسْعِدْنَا بِلِقَائِكَ، وَطَيِّبْنَا لِلْمَوْتِ وَطَيِّبْهُ لَنَا، وَاجْعَلْ فِيْهِ رَاحَتَنَا وَمَسَرَّتَنَا » ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْدَ ذَلكَ.

وقوله: ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَا، وَحَاضِرنَا، وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ » 150 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

150- أخرجه أبو داود برقم: (3202) عن واثلة بن الأسقع رضى الله عنه، والثاني: (3201) عن أبي هريرة رضى الله عنه. وكلاهما صحيح.

## حُكْمُ مَنْ أَدْرَكَ جَنَازَةً وَلَمْ يَعْلَمْ أَذَكُرٌ هِيَ أَمْ أُنْثَى

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَى امْرَأَةٍ قُلْتَ: ( اللَّهُمَّ إِنَّا الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَادَى بِذِكْرِهَا عَلَى التَّأْنِيْثِ، غَيْرَ أَنَّكَ لَا تَقُوْلُ: وَأَبْدِلْهَا زَوْجًا أَمَتُكَ... ) ثُمَّ تَتَمَادَى بِذِكْرِهَا عَلَى التَّأْنِيْثِ، غَيْرَ أَنَّكَ لَا تَقُوْلُ: وَأَبْدِلْهَا زَوْجًا فَي التَّانِيْثِ، غَيْرً أَنَّكَ لَا تَقُولُ: وَأَبْدِلْهَا زَوْجًا فَي التَّانِيْثِ، غَيْرً أَنْكَ لَا تَتُعَمَادَى وَنِسَاءُ الْجَنَّةِ خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا، وَنِسَاءُ الْجَنَّةِ لَكُوْنُ زَوْجًا فِي الْجَنَّةِ لِزَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا، وَنِسَاءُ الْجَنَّةِ مَقْصُوْرَاتُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ لَا يَبْغِيْنَ بِهِمْ بَدَلًا.

وَإِنْ أَدْرَكْتَ جَنَازَةً وَلَمْ تَعْلَمْ أَذَكُرٌ هِيَ أَمْ أُنْثَى قُلْتَ: (اللَّهُمَّ إِنَّمَا نَسَمَتُكَ...) ثُمَّ تَتَمَادَى بِذِكْرِهَا عَلَى التَّأْنِيْثِ، لِأَنَّ النَّسَمَةَ تَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى.

### الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّ الْجَنَازَةَ إِذَا كَانَتِ امْرَأَةً، فَالْمُصَلِّي يَقُولُ فِي الدُّعَاءِ لَهَا: « اللَّهُمَّ إِنَّها أَمَتُكَ وَابْنَةُ عَبْدِكَ وَابْنَةُ أَمْتِكَ » ثُمَّ يَسْتَمِرْ عَلَى ذِكْرِهَا عَلَى التَّأْنِيثِ، قُلْتُ: وَهَذَا لَيْسَ وَابْنَةُ عَبْدِكَ وَابْنَةُ أَمْتِكَ » ثُمَّ يَسْتَمِرْ عَلَى ذِكْرِهَا عَلَى التَّأْنِيثِ، قُلْتُ: وَهَذَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ، لِأَنَّ خِطَابَ الشَّرْعِ غَالِبًا يَكُونُ بِصِيغَةِ التَّذْكِيرِ بِالرَّغْمِ مِنْ كَوْنِهِ مُوجَّهًا إِلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، يَشْمَلُهُمْ جَمِيعًا، لَكِنْ مِنَ الْمُسْتَحْسَنِ مُطَابَقَةُ الْوَصْفِ لِلدَّاعِي كَمَا الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، يَشْمَلُهُمْ جَمِيعًا، لَكِنْ مِنَ الْمُسْتَحْسَنِ مُطَابَقَةُ الْوَصْفِ لِلدَّاعِي كَمَا بَيَّنَهُ الشَّهُ رَحِمَهُ اللهُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا كَوْنُ الْمُصَلِّي لَا يَقُولُ: (وَأَبْدِلْهَا زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا) لأَهَّا قَدْ تَكُوْنُ زَوْجًا فِي الْجُنَّةِ لِيَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، وَنِسَاءُ الْجَنَّةِ مَقْصُوْرَاتُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ لَا يَبْغِيْنَ بِهِمْ فِي الْجُنَّةِ لِيَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا، وَنِسَاءُ الْجَنَّةِ مَقْصُوْرَاتُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ لَا يَبْغِيْنَ بِهِمْ بَدَلًا، وَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ، لِحَمْلِ الْإِبْدَالِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُتَقَدِّم، أَيْ إِبْدَالُ بَدَلًا، وَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ، لِحَمْلِ الْإِبْدَالِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُتَقَدِّم، أَيْ إِبْدَالُ الْأَوْصَافِ بِأَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ فِي الْجَنَّةِ خَيْرًا مِنْ حَيْثُ الصِّفَاتُ وَالْأَخْلَاقُ، قُلْتُ: وَهَذَا الْأَوْصَافِ بِأَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ فِي الْجَنَّةِ خَيْرًا مِنْ حَيْثُ الصِّفَاتُ وَالْأَخْلَاقُ، قُلْتُ: وَهَذَا

تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ، لِأَنَّ جَمِيعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَكُونُونَ فِي أَحْسَنِ الصِّفَاتِ وَالْأَخْلَاقِ النَّيْ هِيَ حَيْرٌ مِنْ صِفَاتِهِمْ فِي اللَّنْيَا، وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَقُولُوا: أَنَّ زَوْجَهَا فِي اللَّنْيَا لَلْهُ لَهَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِيَاذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا دُعِيَ لَهَا بِأَنْ يَبَدِّلَ اللهُ لَهَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِيَاذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا دُعِيَ لَهَا بِأَنْ يَبَدِّلَ اللهُ لَهَا زُوْجَهَا فَالْأَمْرُ فِيهِ ظَاهِرٌ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: « مَقْصُوْرَاتٌ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ » أَيْ: مَصُونَةٌ مَسْتُورَةٌ فِي بُيُوتِهِنَّ لَا يَخْرُجْنَ مِنْهَا، فَيَبْغِينَ بِهِمْ بَدَلًا لِاسْتِغْنَائِهِنَّ بِهِمْ عَنْ غَيْرِهِمْ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

### الدُّعَاءُ لِلطِّفْل

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَى طِفْلٍ، قُلْتَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ النِّيَةِ، وَالتَّكْبِيرًاتِ، وَالدُّعُاءِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَقُوْلَ بَعْدَ الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ وَالتَّكْبِيرًاتِ، وَالدُّعُاءِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَقُوْلَ بَعْدَ الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ:

اللهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ، وَأَنْتَ أَمَتَّهُ وَأَنْتَ تُحْيِيْهِ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ، وَأَنْتَ أَمْتَهُ وَأَعْظِمْ بِهِ أَجُوْرَهُمَا اجْعَلْهُ لِوَالِدَيْهِ سَلَفًا وَذُخْرًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا، وَثَقِلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أَجُوْرَهُمَا وَلَا تَغْتِنَا وَإِيَّاهُمَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ وَلَا تَغْتِنَا وَإِيَّاهُمَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَعَالِحِ سَلَفِ وَعَافِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ. تَقُوْلُ ذَلِكَ بِإِنْر كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ.

وَتَقُوْلُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلَافِنَا وَأَفْرَاطِنَا، وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيْمَانِ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَاغْفِرْ مَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَاغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَاللّهُ أَعْلَمُ.

# الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَتْ عَلَى الطِّفْلِ، فَالْمُصَلِّي يَفْعَلُ كُلَّ مَا تَقَدَّمَ غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ بَعْدَ الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِ عَلَى نَبِيهِ عَلَى اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اجْعَلْهُ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ، وَأَنْتَ أَمَتَّهُ وَأَنْتَ تُحْيِيْهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ، وَأَنْتَ أَمَتَّهُ وَأَنْتَ تُحْيِيْهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ

لِوَالِدَيْهِ سَلَفًا وَذُخْرًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا، وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُوْرَهُمَا وَلَا تَخْرِمْنَا وَإِيَّاهُمَا أَجْرَهُ، وَلَا تَغْتِنَّا وَإِيَّاهُمَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ تَحْرِمْنَا وَإِيَّاهُمَا أَجْرَهُ، وَلَا تَغْتِنَّا وَإِيَّاهُمَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَعَافِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ »

قَوْلُهُ: « سَلَفًا » بِفَتْحِ السِّينِ وَاللَّامِ، وَهُوَ التَّقَدُّمُ وَالسَّبْقُ، وَكُلُّ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ سَلَفٌ، وَنَقِيضُ ذَلِكَ الْحَلَفُ، غَيْرَ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا، أَنْ يَجْعَلَهُ اللهُ حَسَنَةً مِنْ وَالْأَجْدَادِ سَلَفٌ، وَنَقِيضُ ذَلِكَ الْحَلَفُ، غَيْرَ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا، أَنْ يَجْعَلَهُ اللهُ حَسَنَةً مِنْ حَسَانَاتِ وَالِدَيْهِ تَنْفَعُهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَيْ يَكُونُ لَهُمَا أَجَرًا وَثَوَابًا عَلَى صَبْرِهِمَا عَلَيْهِ، فَيَكُونُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَسْلَفَ الْمَالَ إِذَا قَدَّمَهُ قَبْلَ أَخْذِ السِّلْعَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « ذُخْرًا » بِضَمِّ الذَّالِ، وَهُو مَا يُخْبَأُهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، يُقَالُ: اذَّحَرَ مَالَهُ إِذَا حَبَّأَهُ وَجَمَعَهُ لِوَقْتٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيهِ، أَيِ اجْعَلْهُ لَهُمَا ثَوَابًا وَأَجْرًا يَنْتَفِعَانِ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. الْقِيَامَةِ.

وَقَوْلُهُ: « فَرَطًا » بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالرَّاءِ: كُلُّ مَا تَقَدَّمَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَمَلٍ أَوْ أَجْرٍ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ تَقَدَّمَ الْقَوْمَ وَسَبَقَ إِلَى الْمَاءِ لِإِعْدَادِهِ وَتَهْيِئَتِهِ لَهُمْ فَهُوَ فَرَطُّ وَفَارِطُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ كُلُّ مَنْ تَقَدَّمَ الْقَوْمَ وَسَبَقَ إِلَى الْمَاءِ لِإِعْدَادِهِ وَتَهْيِئَتِهِ لَهُمْ فَهُو فَرَطُّ وَفَارِطُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ كُلُّ مَنْ تَقَدَّمَ الْقَوْمَ وَسَبَقَ إِلَى الْمَاءِ لِإِعْدَادِهِ وَتَهْيِئَتِهِ لَهُمْ فَهُو فَرَطُّ وَفَارِطُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَى عَوْضِي، وَلَيُخْتَلَجَنَّ رِجَالٌ دُونِي، فَأَقُولَ: يَا رَبِّ، أَصْحَابِي، وَلَيُخْتَلَجَنَّ رِجَالٌ دُونِي، فَأَقُولَ: يَا رَبِّ، أَصْحَابِي،

فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ » 151ويَقُولُ الْمَرْءُ ذَلِكَ بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ تَقُولُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ: ﴿ وَتَقُولُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلَافِنَا وَأَفْرَاطِنَا، وَلِمَنْ مَقْوَقَهُ سَبَقَنَا بِالْإِيْمَانِ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيْمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَاغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَاغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مَنْهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ﴾ وَ(أَسْلَافِ) جَمْعُ سَلَفٍ، وَ(أَفْرَاطِ) جَمْعُ فَرَطٍ، وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ عَمَلٍ كَمَا سَبَق، وَالدُّعَاءُ لِلطِّفْلِ مُسْتَفَادٌ مِنَ الْاجْتِهَادِ، وَلَلْهُ أَعْلَمُ .

151- أخرجه البخاري (6576) عن ابن مسعود رضي الله عنه، قوله: (ليختلجن) أي يُجْذَبَنَّ عنه، وقوله: (أصحابي) أي أمتي، وليس المراد أصحابه الذين عاشوا معه، بل، المقصود الخلف الذين جاءوا بعد الأزمنة المفضلة وابتدعوا في الدين، لا كما تزعمه الزنادقة الملحدين من الروافض.

#### بَابٌ فِي الصِّيَامِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَصَوْمُ رَمَضَانَ فَرِيْضَةٌ يَثْبُتُ بِكَمَالِ شَعْبَانَ، أَوْ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ لِلْهِلَالِ، أَوْ جَمَاعَةٍ مُسْتَفِيْضَةٍ، وَكَذَلِكَ الْفِطْرُ.

وَيُبَيِّتُ الصِّيَامَ فِي أَوَّلِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْبَيَاتُ فِي بَقِيَّتِهِ، وَيُتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، وَمِنَ السُّنَّةِ تَعْجِيْلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيْرُ السَّحُوْرِ. وَحَيْثُ ثَبَتَ الشَّهْرُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَجَبَ الْإِمْسَاكُ، وَلَا بُدَّ مِنْ قَضَاءِ ذَلِكَ الْصَوْمُ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ وَجَبَ الْإِمْسَاكُ، وَلَا بُدَّ مِنْ قَضَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَالنِّيَّةُ قَبْلَ الْرُوْيَةِ ثُمَّ أَصْبَحَ لَمْ الْيُوْمِ، وَالنِّيَّةُ قَبْلَ الرُّوْيَةِ ثُمَّ أَصْبَحَ لَمْ يَأْكُلُ وَلَمْ يَشْرَبْ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ، وَيُمْسِكُ عَنِ الْأَكُلُ وَلَمْ يَشْرَبْ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ، وَيُمْسِكُ عَنِ الْأَكُلُ وَالشُّرْبِ لِحُرْمَةِ الشَّهْر، وَيَقْضِيْهِ.

وَلَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ لِيُحْتَاطَ بِهِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَجُوْزُ صِيَامُهُ لِلتَّطَوِّعِ وَالنَّذْرِ إِذَا صَادَف، وَيُسْتَحَبُّ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِهِ لِيَتَحَقَّقَ النَّاسُ الرُّوْيَةَ، فَإِنِ ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَلَمْ تَظْهَرْ رُؤْيَةٌ، أَفْطَرَ النَّاسُ.

وَلَا يُفْطِرُ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، إِلَّا أَنْ يُعَالِجَ خُرُوْجَهُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَلَا يُفْطِرُ مَنِ احْتَجَمَ، وَتُكْرَهُ الْحِجَامَةُ لِلْمَرِيْضِ خِيْفَةَ التَّغْرِيْرِ.

## الشَّرْحُ

لَمَّا أَنْهَى الْمُصَنِّفُ كَلَامَهُ حَوْلَ مَسَائِلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ، شَرَعَ هُنَا فِي الْبَيَانِ عَنْ مَسَائِلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ، شَرَعَ هُنَا فِي الْبَيَانِ عَنْ مَسَائِلِ الصَّادِ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الْإِمْسَاكُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ مَسَائِلِ الصَّادِ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الْإِمْسَاكُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ

تَعَالَى: « إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا » مريم: (26) أَيْ إِمْسَاكًا عَنِ الْكَلَامِ، وَقَوْلُ النَّابِغَةِ:

## خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةِ تَحْتَ الْعَجَاجِ وَخَيْلٌ تَعْلُكُ اللَّجُمَا

أَيْ خَيْلٌ مُمْسِكَةٌ عَنِ الْجَرْيِ وَالْحَرْكَةِ، وَحَكَى الْجَوْهَرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَ، أَنَّ كُلَّ مُمْسِكَةٌ عَنْ الْبِيَاحُ إِذَا رَكَدَتْ، مُمْسِكٍ عَنْ طَعَامٍ أَوْ كَلَامٍ أَوْ سَيْرٍ فَهُوَ صَائِمٌ، وَيُقَالُ صَامَتِ الرِّيَاحُ إِذَا رَكَدَتْ، وَصَامَ النَّهَارُ إِذَا اعْتَدَلَ، وَيُقَالُ: رَجُلُ صَوْمَانُ بِمَعْنَى الصَّائِمِ.

وَمَعْنَى الصِّيَامِ الشَّرْعِي: الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ تَقَرُّبًا إِلَى الْمَوْلَى جَلَّ وَعَلَا، وَهُو رُكْنُ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْجَمْسَةِ، وَكَانَتْ مَشْرُوعِيَّتُهُ فِي شَعْبَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مَنَ الْهِجْرَةِ.

وَمِنْ حِكْمَةِ مَشْرُوعِيَّتِهِ كَيْ يَذُوقَ الصَّائِمُ الْغَنِيُّ شِدَّةَ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى وَفْعُ ذَلِكَ بِشِرَاءِ مَا يُحِبُّ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِيَةِ اللَّذِيذَةِ، فَيَعْلَمَ بِذَلِكَ مَا يَدُوقُهُ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى سَدِّ حَوَائِجِهِ الضَّرُورِيَّةِ مِنَ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ، فَتَلِينَ نَفْسُ هَذَا الْغَنِيِّ وَيَسْهُلَ عَلَيْهِ بَذْلُ الصَّدَقَاتِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ كَفَايَتَهُمْ، وَلَوْلَا الصِّيَامُ لَمَا عَلِمَ الْغَنِيُّ مَا يَشْعُرُهُ الْمُحْتَاجُ النَّذِي لَا يَجِدُ كِفَايَتَهُ مِنْ كِفَايَتَهُمْ، وَلَوْلَا الصِّيَامُ لَمَا عَلِمَ الْغَنِيُّ مَا يَشْعُرُهُ الْمُحْتَاجُ الَّذِي لَا يَجِدُ كِفَايَتَهُ مِنْ عَلَيْ الْمُحْتَاجُ الَّذِي لَا يَجِدُ كِفَايَتَهُ مِنْ عَلَى الْمُحْتَاجُ اللّهِ تَعَالَى كِفَايَتَهُ مِنْ عَلَى مُرَاقَبَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَى مُرَاقَبَةِ اللهِ تَعَالَى عَيْثُ الْمُسْلِمَ عَلَى مُرَاقَبَةِ اللهِ تَعَالَى عَنْ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ وَالْعَطَشِ، وَمِنْ حِكْمَةِ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُ يُعِينُ الْمُسْلِمَ عَلَى مُرَاقَبَةِ اللهِ تَعَالَى عَنْ الْمُعْرَةِ الْمِعْرَةِ وَالْعَطَشِ، وَمِنْ حِكْمَةِ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُ يُعِينُ الْمُسْلِمَ عَلَى مُرَاقَبَةِ اللهِ تَعَالَى كَا يَعْمَا وَالسَّرَابِ يُسَوّعُ لِلْمُعْرَةِ أَنْ تَأْخُذَ فَتُرَةً وَالْاسْتِجْمَامِ بَعْدَ تَعَبِ تَوَالِيَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يُسَوّعُ لِلْمُعِدَةِ أَنْ تَأْخُونَ وَالْمُ الْمُعْرَامِ مِنَ الطَّعَامِ وَالْسَرَاحِةِ وَالْاسْتِجْمَامِ بَعْدَ تَعَبِ تَوَالِيَ الطَّعَامِ عَلَيْهَا وَاشْتِعَالِهَا بِإِصْلَاحِهِ، وَهُذِهِ وَهُذِهِ وَلَالْمُعْرَاحِهُ وَالْاسْتِجْمَامِ بَعْدَ تَعَبِ تَوَالِيَ الطَّعَامِ عَلَيْهَا وَاشْتِعَالِهَا بِإِصْلَاحِهِ، وَهُذِهِ وَلَالْمَعِدَةً وَالْاسْتِجْمَامِ بَعْدَة تَعَبِ تَوَالِيَ الطَّعَامِ عَلَيْهَا وَاشْتِعَالِهَا وَالْمُعْرَةِ وَالْاسْتِهُمَامِ وَالْمُعْرَةِ وَالْمُ الْعَلَامُ وَالْمُعَلِقَ وَالْمُ الْمُعْرَافِهُ وَالْمُعْمَامِ الْمَعْمَامِ وَالْعَامِ وَالْمُعْرَافِهُ الْمُعْمَامِ وَالْمُعْمَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْمَامِ وَالْعُلَامِ الْمُعْمَامِ وَالْمُ الْمُعْمَامِ الْمُ

غَيْضٌ مِنَ الْفَيْضِ مِنْ حِكَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الصِّيَامِ، الْحِكْمَةُ الدِّينِيَّةِ، وَالْاجْتِمَاعِيَّةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: « وَصَوْمُ رَمَضَانَ فَرِيْضَةٌ يَغْبُتُ بِكَمَالِ شَعْبَانَ، أَوْ بِرُوْيَةِ عَدْلَيْنِ لِلْهِلَالِ، أَوْ مُمَاعَةٍ مُسْتَفِيْضَةٍ، وَكَذَلِكَ الْفِطْرُ » يَعْنِي أَنَّ دُحُولَ شَهْرِ رَمَضَانَ يَثْبُتُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كَمَالُ الشَّهْرِ السَّابِقِ عَنْهُ، وَهُوَ شَعْبَانُ، فَإِذَا تَمَّ لِشَعْبَانَ ثَلَاتُونَ يَوْمًا أَمْرَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كَمَالُ الشَّهْرِ السَّابِقِ عَنْهُ، وَهُو شَعْبَانُ، فَإِذَا تَمَّ لِشَعْبَانَ ثَلَاتُونَ يَوْمًا فَيُومُ الْقَاحِدِ وَالثَّلَاثِينَ هُو أَوَّلُ يَوْمِ رَمَضَانَ، وَثَانِيهِمَا: رُؤْيَةُ هِلَالِهِ، فَإِذَا رُئِيَ هِلَالُ فَيُومِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ النَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدْ دَحَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَوَجَبَ صَوْمُهُ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكُمْ وَلَالِهِ عَلَيْكُمْ الْعُلِلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّ وَلِهِ عَلَيْكُمْ الْعُلِلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةُ وَلَا يَعْفِلِهِ عَلَى الشَّافِعِيُّ وَالْعَرْبَ يَوْمُكُمُ اللَّهُ عَلَيْنَ وَهُو مَذَهُ عَدْلٍ وَاحِدٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، مَذْهُ عَلَى الشَّافِعِيُّ، وَهُو مَذُهُ عَدْلُ وَاحِدٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، مَذُهُ عَلَى الْتَوْمِدِيُّ أَنَّهُ هُو مَذْهُ بَارِكِ وَاجَدٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالْتُهُ أَعْلَمُ عَلَى اللَّالُونِ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّالُونِ عَلَى ذَلِكَ شَهَادَةُ عَدْلٍ وَاحِدٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَاللهُ أَعْلَمُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ وَالْحَدِ عَلَى ذَلِكَ مَا وَلَاهُ أَعْلَمُ اللهِ وَالْعَلَمَاءِ، وَقَدْ أَجَالَ وَاللهُ اللهُ الْعَلَمَاءِ، وَقَدْ أَجَالَ وَاللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وَقَوْلُهُ: « وَيُبَيِّتُ الصِّيَامَ فِي أُوَّلِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْبَيَاتُ فِي بَقِيَّتِهِ، وَيُتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، وَمِنَ السُّنَّةِ تَعْجِيْلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيْرُ السَّحُوْرِ » يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ اللَّيْلِ، وَمِنَ السُّنَّةِ تَعْجِيْلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيْرُ السَّحُوْرِ » يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ اللَّيْلِ، وَمِنَ السُّنَّةِ تَعْجِيْلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيْرُ السَّحُوْرِ » يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ اللَّيْلِ، وَمِنَ السُّنَّةِ تَعْجِيْلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السَّحُوْرِ » يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ اللَّيْلِ، وَمِنَ السَّنَّةِ تَعْجِيْلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السَّحُوْرِ » يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ أَنْ يَنْوِيَ الصَّيْمَ قَبْلُ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَذَلِكَ إِذَا تَحَقَّقَتْ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ، فَلَا يَصِحُّ الصَّوْمُ الْمَالِمِ الْفَجْرِ، وَذَلِكَ إِذَا تَحَقَّقَتْ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ، فَلَا يَصِحُّ الصَّوْمُ الْمَالِمِ الْفَجْرِ، وَذَلِكَ إِذَا تَحَقَّقَتْ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ، فَلَا يَصِحُ الصَّوْمُ الْفَالِمِ الْفَجْرِ، وَذَلِكَ إِذَا تَحَقَّقَتْ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ، فَلَا يَصِحُ الصَّوْمُ الْمُ

152- أخرجه مسلم برقم: (1081) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

بِدُونِ ذَلِكَ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِ عَلَيْهِ النَّبِيِ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِيِ عَلَيْهِ النَّهِ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ النَّهِ عَنْهَا عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّهِ عَنْهَا عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّهِ عَنْهَا عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى

قَوْلُهُ: (يُجْمِعِ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الْمِيمِ، أَيْ: يَعْزِمُ، وَهُوَ مُشْتَقُّ مِنَ الْإِجْمَاع، يُقَالُ: أَجْمَعْتُ عَلَى كَذَا إِذَا عَزَمْتُ عَلَيْهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ إِنَّهُ يَسْتَمِرُ بِصِيَامِهِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: « ثُمَّ أَتِّمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ » البقرة: (187)

وَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُعَجِّلَ الصَّائِمُ الْفِطْرَ، وَيُؤَخِّرَ السَّحُورَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ الْ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَأَخَرُوا السَّحُورَ » 154 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

وَقَوْلُهُ: « وَحَيْثُ ثَبَتَ الشَّهْرُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَجَبَ الصَّوْمُ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ وَجَبَ الْإِمْسَاكُ، وَلَا بُدَّ مِنْ قَضَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَالنِّيَّةُ قَبْلَ ثُبُوْتِ الشَّهْرِ بَاطِلَةٌ، حَتَّى لَوْ نَوَى قَبْلَ الرُّوْلِيَةِ ثُمَّ أَصْبَحَ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ بَاطِلَةٌ، حَتَّى لَوْ نَوَى قَبْلَ الرُّوْلِيَةِ ثُمَّ أَصْبَحَ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ فَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ، وَيُمْسِكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ لِحُرْمَةِ الشَّهْرِ، وَيَعْشِيهِ » يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ دُخُولُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَجَبَ الصَّوْمُ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتُ رُوْيَةُ هِلَالِهِ بَعْدَ الْبَحْثِ عَنْهُ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَجَبَ الْإِمْسَاكُ عَنِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتُ رُوْيَةُ هِلَالِهِ بَعْدَ الْبَحْثِ عَنْهُ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَجَبَ الْإِمْسَاكُ عَنِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتُ رُوْيَةُ هِلَالِهِ بَعْدَ الْبَحْثِ عَنْهُ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَجَبَ الْإِمْسَاكُ عَنِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتُ رُوْيَةُ هِلَالِهِ بَعْدَ الْبَحْثِ عَنْهُ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَجَبَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكُلِ وَالشُّرْبِ وَجَمِيعِ الْمُفْطِرَاتِ، وَلَزِمَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ بَعْدَ رَمَضَانَ، قُلْتُ: وَهَذِهِ الْأَكُلُ وَالشُّرْبِ وَجَمِيعِ الْمُفْطِرَاتِ، وَلَزِمَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ بَعْدَ رَمَضَانَ، قُلْتُ : وَهَذِهِ

<sup>153-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الصيام، باب النية في الصيام: (2454)

<sup>154-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار: (1957) ومسلم في كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر: (1098)

وَرُوْيَةُ الْهِلَالِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِمَنْزِلَةِ رُوْيَتِهِ قَبْلَهُ، لِأَنَّ النَّاسَ اجْتَهَدُوا فِي الْبَحْثِ عَنْهُ وَلَمْ يُطْلِعْهُمُ اللهُ عَلَى رُوْيَتِهِ، فَهُمْ أَدُّوا وَاجِبَهُمْ وَطَاقَتَهُمْ، وَلَا يَلِيقُ بِحِكْمَةِ الشَّارِعِ وَلَمْ يُطْلِعْهُمُ اللهُ عَلَى رُوْيَةِ، فَهُمْ أَدُّوا وَاجِبَهُمْ وَطَاقَتَهُمْ، وَلَا يَلِيقُ بِحِكْمَةِ الشَّارِعِ وَتَيْسِيرِهِ أَنْ يُكَلِّفُهُمُ الْقَضَاءَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، وَلِذَا لَمْ يَتَكَلَّمِ النَّبِيُّ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعْ عِلْمِهِ بِإِمْكَانِيَّةِ وُقُوعِ ذَلِكَ، بَلْ، أَنَاطَ وُجُوبَ الصِّيَامِ بِمُجَرَّدِ رُوْيَةِ الْهِلَالِ، وَأَيْضًا لَا يُكريمَةِ وَلُوعِ ذَلِكَ مُنَاقِضٌ لِهَذِهِ الْقَضَاءِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مُنَاقِضٌ لِهَذِهِ الْآيَةِ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، فَالْقَوْلُ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مُنَاقِضٌ لِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا عَدَمُ إِجْزَاءِ النِّيَّةِ قَبْلَ ثُبُوتِ الشَّهْرِ، فَهَذَا بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ تَعْيِينِ النِّيَّةِ لِرَمَضَانَ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وِفَاقًا لِمَالِكِ، وَخِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ بِذَلِكَ، وَهُو رِوَايَةٌ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وِفَاقًا لِمَالِكِ، وَخِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ بِذَلِكَ، وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، قُلْتُ: وَهَذَا هُو التَّحْقِيقُ، وَمِنَ الْمَعْرُوفِ أَنَّ الشَّرْطَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ، وَلَا يُشْتَرَطُ اتِّصَالُهُ بِالْمَشْرُوطِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَيُؤيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ النِّيَّةِ حَيْثُ ذَكَرَ النَّيْ مُطْلَقَ النِّيَّةِ، وَأَنَاطَ نَتَائِجَ الْأَعْمَالِ بِحَسْبِهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَوْلُهُ: « وَلَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ لِيُحْتَاطَ بِهِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَجُوْزُ صِيَامُهُ لِلتَّطَوِّعِ وَقَوْلُهُ: « وَلَا يُصَامُهُ يَوْمُ الشَّكِّ لِيُحْتَاطَ بِهِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَجُوْزُ صِيَامُهُ لِلتَّطَوِّعِ وَالنَّذِرِ إِذَا صَادَفَ، وَيُسْتَحَبُّ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِهِ لِيَتَحَقَّقَ النَّاسُ الرُّؤْيَةَ، فَإِنِ ارْتَفَعَ

<sup>155-</sup> أخرجه مسلم برقم: (1081) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

النَّهَارُ وَلَمْ تَظْهَرْ رُؤْيَةٌ، أَفْطَرَ النَّاسُ » يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ، هَلْ هُوَ يَوْمُ رَمَضَانَ أَمْ لَا؟ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّلَاثُونَ مِنْ شَعْبَانَ لِحَدِيثِ عَمَّارِ يَشُكُّ فِيهِ، هَلْ هُو يَوْمُ رَمَضَانَ أَمْ لَا؟ وَهُو الْيَوْمُ الثَّلَاثُونَ مِنْ شَعْبَانَ لِحَدِيثِ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ فَقَدْ بُنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ » أَكُو دَاوُدَ.

وَأَمَّا صِيَامُهُ لِلتَّطَوُّعِ وَالنَّذْرِ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَأَمَّا الْقَوْلُ بِاسْتِحْبَابِ الْإِمْسَاكِ فِي أَوَّلِهِ لِيَتَحَقَّقَ ذَلِكَ أَفْطَرُوا، فَهَذَا مِمَّا فِي أَوَّلِهِ لِيَتَحَقَّقَ ذَلِكَ أَفْطَرُوا، فَهَذَا مِمَّا لَا وَلَهْ يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ أَفْطَرُوا، فَهَذَا مِمَّا لَا وَلَيْ لَي عَلَيْهِ، بَلْ، وَالْمَأْمُورُ بِهِ الصَّوْمُ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ، وَلَيْسَ هُنَاكَ شُيْءٌ فِي الْإِسْلَامِ يُسَمَّى إِمْسَاكًا بِهَذَا الْمَعْنَى، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَلَا يُفْطِرُ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، إِلَّا أَنْ يُعَالِجَ خُرُوْجَهُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَلَا يُفْطِرُ مَنِ احْتَجَمَ، وَتُكْرَهُ الْحِجَامَةُ لِلْمَرِيْضِ خِيْفَةَ التَّغْرِيْرِ » يُغْنِي أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الصَّائِمِ فِي غَلَبَةِ الْقَيْءِ نَهَارَ رَمَضَانَ، إِلَّا إِذَا اسْتَقَاءَ، فَحِينَئِدٍ يَعْنِي أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الصَّائِمِ فِي غَلَبَةِ الْقَيْءِ نَهَارَ رَمَضَانَ، إلَّا إِذَا اسْتَقَاءَ، فَحِينَئِدٍ يَخِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ: « مَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ » 157 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ: « مَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ » أَوْ شَرِبَ مِنْهُ مَاءٌ أَمْ لَا، لِأَنَّ وَكَذَلِكَ لَا شَيْءَ عَلَى مَنِ احْتَلَمَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، سَوَاءٌ خَرَجَ مِنْهُ مَاءٌ أَمْ لَا، لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا قُدْرَةَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَبْطُلُ الصَّوْمُ بِتَعَمُّدِ إِحْرَاجِ الْمَاءِ بِوَسِيلَةِ الْجِمَاعِ أَوْ هَرَا لِكَا الْمَاءِ بَوسِيلَةِ الْجِمَاعِ أَوْ هَرَاجِ الْمَاءِ بِوَسِيلَةِ الْجِمَاعِ أَوْ غَرْهِ، وَقَدْ قَالَ النَّيِيُ ﷺ: « مَنْ نَسِي وَهُو صَائِمٌ فَأَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَيْهِ، وَقِدْ قَالَ النَّي يُ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ صِيَامُ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ شَرِبَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَطْعَمَهُ اللّهُ وَسَقَاهُ » 158 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ صِيَامُ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ

<sup>156-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (2334) عن عمار بن ياسر رضي الله عنه.

<sup>157-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (2380) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>158-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1933) ومسلم برقم: (1155) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

نَاسِيًا لَا يَبْطُلُ، فَعَدَمُ بُطْلَانِ صِيَامِ الْمُحْتَلِمِ الَّذِي لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي النَّوْمِ مِنْ بَابِ أُوْلَى، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

وَكَذَلِكَ لَا يَبْطُلُ الصِّيَامُ بِالْحِجَامَةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ « احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ » 159 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَأَمَّا حَدِيثُ: « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ » 160 فَهُوَ مَنْسُوخٌ بِالْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي الْحِجَامَةِ لِلْمَرِيضِ تَغْرِيرٌ وَمَشَقَّةٌ فَالْأَفْضَلُ تَرْكُهَا، وَإِلَّا، فَوَاسِعٌ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

159- أخرجه البخاري برقم: (1939) ومسلم برقم: (1202) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 160- أخرجه أحمد برقم: (8753) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

### شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّوْمِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمِنْ شُرُوْطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ: النِّيَّةُ السَّابِقَةُ لِلْفَجْرِ، سَوَاءٌ كَانَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا، وَالنِّيَّةُ الْوَاحِدَةُ كَافِيَةٌ فِي كُلِّ صَوْمٍ يَجِبُ تَتَابُعُهُ، كَصَوْمٍ رَمَضَانَ، وَصِيَامٍ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالْقَتْلِ، وَالنَّذْرِ الَّذِي أَوْجَبَهُ الْمُكَلَّفُ عَلَى كَصَوْمٍ رَمَضَانَ، وَصِيَامٍ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالْقَتْلِ، وَالنَّذْرِ الَّذِي أَوْجَبَهُ الْمُكَلَّفُ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَمَّا الصِّيَامُ الْمَسْرُودُ وَالْيَوْمُ الْمُعَيَّنُ، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّبْيِيْتِ فِيْهِ كُلَّ لَيْلَةٍ. وَمِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ النَّقَاءُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، فَإِنِ انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ وَجَبَ عَلَيْهَا صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَوْ لَمْ تَغْتَسِلْ وَالنِّفَاسِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ وَجَبَ عَلَيْهَا صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَوْ لَمْ تَغْتَسِلْ وَالنِّفَاسِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَتُعَادُ النِيَّةُ إِذَا انْقَطَعَ التَّتَابُعُ بِالْمَرَضِ، وَالْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ، وَالنِّفَاسِ، وَالنِّفَاسِ، وَالنِّفَاسِ، وَالنِّفَاسِ، وَالنِّفَاسِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَتُعَادُ النِيَّةُ إِذَا انْقَطَعَ التَّتَابُعُ بِالْمَرَضِ، وَالْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ، وَالنِّفَاسِ، وَالْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ، وَالنِّفَاسِ، وَالنِّفَاسِ، وَالنِّفَاسِ، وَالْحَيْثِ الْفَجْرِ، وَتُعَادُ النِيَّةُ إِذَا انْقَطَعَ التَّتَابُعُ بِالْمَرَضِ، وَالْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ،

وَمِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ: الْعَقْلُ، فَمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، كَالْمَجْنُوْنِ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، لَا يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمَجْنُوْنِ إِذَا عَادَ إِلَيْهِ عَقْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ سِنِيْنَ كَثِيْرَةٍ أَنْ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّوْمِ فِي حَالِ جُنُوْنِهِ، وَمِثْلُهُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ.

## الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: « وَمِنْ شُرُوْطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ: النِّيَّةُ السَّابِقَةُ لِلْفَجْرِ، سَوَاءٌ كَانَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا، وَالنِّيَّةُ الْوَاحِدَةُ كَافِيَةٌ فِي كُلِّ صَوْمٍ يَجِبُ تَتَابُعُهُ، كَصَوْمٍ رَمَضَانَ، وَصِيَامِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالْقَتْلِ، وَالنَّذْرِ الَّذِي أَوْجَبَهُ الْمُكَلَّفُ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَمَّا الصِّيَامُ الْمَسْرُوْدُ وَالْيَوْمُ الْمُعَيِّنُ، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّبْيِيْتِ فِيْهِ كُلَّ لَيْلَةٍ » يَعْنِي أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْمَسْرُوْدُ وَالْيَوْمُ الْمُعَيِّنُ، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّبْيِيْتِ فِيْهِ كُلَّ لَيْلَةٍ » يَعْنِي أَنَّ مِنْ شُرُوطِ

صِحَّةِ الصِّيَامِ الَّتِي لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِهَا النِّيَةُ الَّتِي تَكُونُ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَلَا يَصِحُّ الصَّوْمُ بِدُونِ هَذِهِ النِّيَّةِ كَمَا لَا يَصِحُّ بِدُونِ تَبْيِيتِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ، ثُمَّ لَا فَرْقَ فِي خِلُونِ هَذِهِ النِّيَّةُ الْفَاحِدَةُ فِي كُلِّ صَوْمِ ذَلِكَ بَيْنَ صِيَامِ الْفَوْضِ وَبَيْنَ صِيَامِ النَّفْلِ، وَكَذَلِكَ تُجْزِئُ النِّيَّةُ الْوَاحِدَةُ فِي كُلِّ صَوْمِ ذَلِكَ بَيْنَ صِيَامِ النَّفْلِ، وَصِيَامِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالْقَتْلِ، وَالنَّذرِ الَّذِي أَوْجَبَهُ الْتَتَابُعُ فِيهِ، كَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَصِيَامِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالْقَتْلِ، وَالنَّذرِ الَّذِي أَوْجَبَهُ الْمَرْهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الصِّيَامِ الْمَسْرُودِ الَّذِي يَسْرُدُهُ، أَيْ يَأْتِيَ بِهِ مُتَسِقًا الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الصِيّامِ الْمَسْرُودِ الَّذِي يَسْرُدُهُ، أَيْ يَأْتِيَ بِهِ مُتَّسِقًا الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الصِيّامِ الْمَسْرُودِ الَّذِي يَسْرُدُهُ أَيْ يَأْتِي بِهِ مُتَّسِقًا الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الصِيّامِ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ فِيهِ كُلَّ لَيْعَامِ الْمَعْرَفِةِ وَلَاللهِ التَّوْفِيقُ. وَكُلُّ مِنَ النَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ صَحِيحُ تُؤَيِّدُهُ الْقُواعِدُ الشَّرْعِيَّةُ وَأُصُولُهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَوْلُهُ: « وَمِنْ شُرُوْطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ النَّقَاءُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، فَإِنِ انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَتُعَادُ النِّيَّةُ إِذَا انْقَطَعَ التَّتَابُعُ بِالْمَرَضِ، وَالْحَيْضِ، لَمْ تَغْتَسِلْ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ، وَتُعَادُ النِّيَّةُ إِذَا انْقَطَعَ التَّتَابُعُ بِالْمَرَضِ، وَالْحَيْضِ، وَالْبَقْاسِ، وَشِبْهِ ذَلِكَ » يَعْنِي أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ أَيْضًا النَّقَاءُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّقَاسِ، وَشِبْهِ ذَلِكَ » يَعْنِي أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ أَيْضًا النَّقَاءُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ، وَالنَّقَاسِ، وَشِبْهِ ذَلِكَ » يَعْنِي أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ أَيْضًا النَّقَاءُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ، وَالنَّفَسَاءِ حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنْهَا الدَّمُ وَدَمِ النِّفَاسِ، إِذْ لَا يَجِبُ الصِّيَامُ عَلَى الْحَائِضِ، وَالنَّفَسَاءِ حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنْهَا الدَّمُ إِجْمَاعًا، فَمَتَى انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَجَبَ عَلَيْهَا الصَّوْمُ، وَلَا يَضُرُّهُمَا يَخْتُ مِنْ اللهُ عَنْمَا الدَّمُ اللهُ عَنْمَالُ وَيَصُومُ » وَلَا يَضُرُّهُمَا وَهُو جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ » 161 « أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْتَسِلُ وَيَصُومُ » الْفَجْرُ وَهُو جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ » 161 « أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْتَسِلُ وَيَصُومُ » 161 هُوع الْفَجْرُ وَهُو جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ » 161 هُو عَنْ مُنْ وَهُو جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ » 161

161- أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الصائم يصبح حنبا: « 1926 » ومسلم في كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب: (1109)

وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ النَّووِيُّ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُفْتِي بِإِبْطَالِهِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ كَمَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ « أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَجَعَ عَنْ فُتْيَاهُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ »162 وَقَدْ بَقِيَ الْعَمَلِ بِفُتْيَا أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ إِبْطَالِ الصَّوْمِ عِنْدَ بَعْضِ التَّابِعِينَ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ طَاوُسِ، وَذَهَبَ بَعْضُ السَّلَفِ إِلَى أَنَّهُ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ثُمَّ يَقْضِيهِ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِح، وَكَذَلِكَ حَكَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَعُمْدَةُ مَنْ قَالَ بِإِبْطَالِ صَوْمِهِ مَا رَوَى ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهُويَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيِّ: « إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ ـ صَلَاةِ الصُّبْح . وَأَحَدُكُمْ جُنُبٌ فَلَا يَصُومُ يَوْمَئِذٍ » 163 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَظَاهِرُهُ مُعَارِضٌ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْمُتَقَدِّم، وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ حِينَ كَانَ الْجِمَاعُ مُحَرَّمًا فِي اللَّيْل مِنْ رَمَضَانَ كَمَا كَانَ الطُّعَامُ وَالشَّرَابُ مُحَرَّمًا، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَكَانَ يُفْتِي بِمَا عَلِمَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ مَا يُفْتِي بِهِ مَنْسُوخٌ، فَرَجَعَ عَنْهُ، كَذَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَن ابْنِ الْمُنْذِرِ، وَمِنْ أَجْوِبَتِهِمْ أَيْضًا، أَنَّهُ مُحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مُجَامِعًا فَاسْتَدَامَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ عَالِمًا، فَإِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَا صَوْمَ لَهُ، وَمِنْهَا، أَنَّ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْأَفْضَل، فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَإِنْ خَالَفَ جَازَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>162</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (9581)

<sup>163-</sup> أخرجه ابن حبان في كتاب الصوم، باب صوم الجنب: (3485)

وَيُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ النِّيَّةِ إِذَا انْقَطَعَ التَّتَابُعُ بِمُعَاوَدَةِ الدَّمِ أَوْ بِالْمَرَضِ، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَطْعِ، فَيَكُونُ الْحُكْمُ تَابِعًا لِمَا قَبْلَهُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. وَقَوْلُهُ: « وَمِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ: الْعَقْلُ، فَمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، كَالْمَجْنُونِ، وَقَوْلُهُ: « وَمِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمَجْنُوْنِ إِذَا وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، لَا يَصِحُ مِنْهُ الصَّوْمِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمَجْنُونِ إِذَا عَلَى الْمُجْنُونِ إِذَا عَقْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ سِنِيْنَ كَثِيرَةٍ أَنْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّوْمِ فِي حَالِ جُنُونِهِ، وَمِثْلُهُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ » يَعْنِي أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ: الْعَقَلُ، فَكَلْ يَصِحُ صَوْمُ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي حَالِتِهِمَا، كَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا، وَهَذَا أَمُنْ مُن مُرْمُ طُ صَوْمُ الْمَجْنُونِ وَالْمُعْمَى عَلَيْهِ فِي حَالِتِهِمَا، كَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا، وَهَذَا مَنْ مُنْ مُرْمِطِ صَحَّةِ الصَّوْمِ، وَعَنِ الْمُعْمَى عَلَيْهِ فِي حَالِيهِمَا، كَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا، وَهَذَا مَنُ مُنْ مُحْمَعُ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ عَقْلَ » 104 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. الْعَقْلَ ، وَعَنِ الْمُجْنُونِ حَتَّ يَعْقِلَ » 164 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَإِنَّمَا أُلْحِقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ بِالْمَجْنُونِ لِمُشَارَكَتِهِمَا فِي فُقْدَانِ الْوَعْيِ وَالْإِدْرَاكِ، إِلَّا أَنَّ الْمُجْنُونِ لِمُشَارَكَتِهِمَا فِي فُقْدَانِ الْوَعْيِ وَالْإِدْرَاكِ، إِلَّا أَنَّ الْمُخْمَى عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا الْمَجْنُونِ عَالِبًا، خِلَافًا لِلْمُغْمَى عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُفِيقُ فِي كَالَةِ جُنُونِهِ غَالِبًا، خِلَافًا لِلْمُغْمَى عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُفِيقُ فِي أَقَلَ مِنَ السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ النَّيِّ عَلَيْهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا كَوْنُ الْمَجْنُونُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّوْمِ فِي حَالِ جُنُونِهِ، فَهَذَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ، خِلَافًا لِلشَّافِعِي، وَأَبِي حَنِيفَةَ عَلَى تَفْصِيلٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي جُنُونِهِ، سَوَاءٌ قَلَّ أَوْ كَثْرَ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُ إِنْ أَفَاقَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ لَزِمَهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ، وَإِنْ أَفَاقَ بَعْدَهُ فَلَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُ إِنْ أَفَاقَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ لَزِمَهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ، وَإِنْ أَفَاقَ بَعْدَهُ فَلَا

<sup>164-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (4398) عن عائشة رضي الله عنها.

قَضَاءَ عَلَيْهِ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » البقرة: (185)

فَعَلَّقَ وُجُوبَ الصِّيَامِ بِمُشَاهَدَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَيْ: مُشَاهَدَتُهُ فِي حَالَةِ السَّلَامَةِ مِنْ جَمِيعِ مَوَانِعِ الصَّوْمِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَشْهَدُهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ جَمِيعِ مَوَانِعِ الصَّوْمِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَشْهَدُهُ عَلَى هَذِهِ الْحَلُمُ الْمَذْكُورَةِ، فَيَسْقُطَ عَلَيْهِ صِيَامُهُ، لَا شَكَّ أَنَّ الْمَجْنُونَ لَا يُعَدُّ مِمَّنْ شَاهَدَهُ عَلَى الْمَذْكُورَةِ، فَيَسْقُطَ عَلَيْهِ أَوْ وَجُوبُهُ مُطْلَقًا، فَإِنْ أَفَاقَ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ السَّابِقُ إِلَّا مَا صَادَفَ إِفَاقَتَهُ فِيهِ أَوْ مَا يَسْتَقْبِلُهُ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا حَدِيثُ رَفْعِ الْقَلَمِ، لِأَنَّهُ يَعْنِي رَفْعَ الْحُكْمِ مُطْلَقًا عَنِ الْتَلْاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَالَتِهِمْ، وَمِنَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ أَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ النَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَالَتِهِمْ، وَمِنَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ أَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ الْصَيِيَّ لِا يَلْوَمُهُ وَصِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمَجْنُونِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ أَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَلْوَمُهُ وَصَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ الْمُجْمُعِ عَلَيْهِ أَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَلْوَمُهُ وَصِاءُ عَلَى الْمَجْنُونِ الْمَجْنُونِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ أَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَلْوَمُ لَو عَلَى الْمَجْنُونِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ أَنَّ الصَّيْقِ إِلَاهُ التَّوْفِيقُ الْمَجْنُونِ الْمُجْمُونِ الْمُجْمُونِ الْمَجْنُونُ أَشَدُ مِنَ الصَّبِيّ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأُمَّا الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، لِأَنَّ حُكْمَهُ كَحُكْمِ الْمَرِيضِ، وَلَيْسَ هُوَ كَالْمَجْنُونِ الَّذِي يَمْكُثُ فِي حَالَةِ جُنُونِهِ سَنَوَاتٍ عَدِيدَةٍ، بَلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يُفِيقُ مِنْ إِغْمَائِهِ بَعْدَ دُقَيِّقَاتٍ أَوْ سُويْعَاتٍ قَلِيلَةٍ، فَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مَا فَاتَهُ بَعْدَ إِغْمَائِهِ بَعْدَ دُقَيِّقَاتٍ أَوْ سُويْعَاتٍ قَلِيلَةٍ، فَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مَا فَاتَهُ بَعْدَ إِغْمَائِهِ بَعْدَ دُقَيِّقَاتٍ أَوْ سُويْعَاتٍ قَلِيلَةٍ، فَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مَا فَاتَهُ بَعْدَ إِغْمَائِهِ بَعْدَ دُقَيِّقَاتٍ أَوْ سُويْعَاتٍ قَلِيلَةٍ، فَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مَا فَاتَهُ بَعْدَ إِفَاقَتِهِ، قَالَ تَعَالَى: « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » البقرة: (185)

## مُبْطِلَاتُ الصِّيَامِ وَغَيْرِهَا

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمِنْ شُرُوْطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ تَرْكُ الْجِمَاعِ، وَالْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، فَمَنْ فَعَلَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ شَيْئًا مِنْ ذَلكَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ تَأْوِيْلٍ قَرِيْبٍ وَالشُّرْبِ، فَمَنْ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَالْكَفَّارَةُ فِي ذَلِكَ إِطْعَامُ سِتِيْنَ مِسْكِيْنًا مُدًّا وَلَا جَهْلٍ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَالْكَفَّارَةُ فِي ذَلِكَ إِطْعَامُ سِتِيْنَ مِسْكِيْنًا مُدًّا لِكُلِ مِسْكِيْنٍ بِمُدِّ النَّبِي عَلَيْهِ، وَهُو أَفْضَلُ، وَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، أَوْ بِصِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

وَمَا وَصَلَ مِنْ غَيْرِ الْفَمِ إِلَى الْحَلْقِ مِنْ أُذُنِ، أَوْ أَنْفٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ بَخُوْرًا، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ، وَمِثْلُهُ الْبَلْغَمُ الْمُمْكِنُ طَرْحُهُ، وَالْغَالِبُ مِنَ الْمَضْمَضَةِ وَالسِّوَاكِ. الْمَضْمَضَةِ وَالسِّوَاكِ.

وَكُلُّ مَا وَصَلَ إِلَى الْمَعِدَةِ وَلَوْ بِالْحُقْنَةِ الْمَائِعَةِ، وَكَذَا مَنْ أَكَلَ بَعْدَ شَكِّهِ فِي الْفَجْرِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي جَمِيْع ذَلكَ كُلِّهِ إِلَّا الْقَضَاءُ.

وَلَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فِي غَالِبٍ مِنْ ذُبَابٍ، أَوْ غُبَارِ طَرِيْقٍ، أَوْ دَقِيْقٍ، أَوْ كَيْلِ جِبْسٍ لِصَانِعِهِ، وَلَا فِي حُقْنَةٍ مِنْ إِحْلِيْل، وَلَا فِي دُهْنِ جَائِفَةٍ.

وَيَجُوْزُ لِلصَّائِمِ السِّوَاكُ جَمِيْعَ هَارِهِ، وَالْمَضْمَضَةُ لِلْعَطَشِ، وَالْإِصْبَاحُ بِالْجَنَابَةِ.

### الشَّرْخُ

قَوْلُهُ: «وَمِنْ شُرُوْطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ تَرْكُ الْجِمَاعِ، وَالْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، فَمَنْ فَعَلَ فَعُلَ وَوَمِنْ شُرُوْطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ تَرْكُ الْجِمَاعِ، وَالْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، فَمَنْ فَعَلَيْهِ فِي فَعَارِ رَمَضَانَ شَيْعًا مِنْ ذَلكَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ تَأْوِيْلٍ قَرِيْبٍ وَلَا جَهْلٍ، فَعَلَيْهِ

الْقَصَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَالْكَفَّارَةُ فِي ذَلِكَ إِطْعَامُ سِتِيْنَ مِسْكِيْنًا مُدًّا لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ بِمُدِّ النَّبِي عَنِي وَهُو أَفْصَلُ، وَلَهُ أَنْ يُكَفِّر بِعِنْقِ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ، أَوْ بِصِيَام شَهْرُيْنِ مُتَعَابِعَيْنِ يَعْنِي أَنَّ الْجِمَاعَ، وَالْأَكُل، وَالشُّرْبَ مِنْ مُبْطِلَاتِ الصِّيَام، فَمَنْ جَامَعَ الْمُرَّاتَةُ أَوْ أَكُلَ شَيْعًا أَوْ شَرِبَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا بَطَلَ صِيَامُهُ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّ الْمُفْطِرَاتِ مِنَ الْجِمَاعِ، وَالْأَكُل، وَالشُّرْب، فَتَعَمُّدُ الصَّوْمَ يَعْنِي الْإِمْسَاكَ عَنْ جَمِيعِ الْمُفْطِرَاتِ مِنَ الْجِمَاعِ، وَالْأَكُل وَالشُّرْب، فَتَعَمُّدُ الصَّوْمَ يَعْنِي الْإِمْسَاكَ عَنْ جَمِيعِ الْمُفْطِرَاتِ مِنَ الْجِمَاعِ، وَالْأَكُل وَالشُّرْب، فَتَعَمُّدُ الصَّوْمَ يَعْنِي الْإِمْسَاكَ عَنْ جَمِيعِ الْمُفْطِرَاتِ مِنَ الْجِمَاعِ، وَالْأَكُل وَالشُّرْب فِلْكِي مَسْكِينًا، لِكُلِّ مِنْهُمْ مُدًّا، وَهَذَا هُو مَنْ جَمِيعِ الْمُفْطِرَاتِ مِنَ الْجِمَاعِ، وَالْأَكُل وَالشُّرْب بِالْجِمَاعِ فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مُنَاقِضٌ لَهُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ بِإِطْعَام سِتِينَ مِسْكِينًا، لِكَفَّارَةِ وِفَاقًا لِأَي يَعْنِهُ مَ مُذَاء فَوَ مَنْ مَنْ مَنْهِ الْمُعَلِي اللَّوْفِي وَاقًا لِأَي يَعْنَعُ مُ وَلَاكَ قِياسًا عَلَى الْجَمَاعِ، وَلِأَنَّ الْعِلَةِ فِي ذَلِكَ مُشْتَرَكَةً، وَهِ عَيْر الْجِمَاعِ فَيْعِي وَأَخْمَدُ، فَقَالَا بِعَدَم وُجُوبِ وَهِي هَنْكُ خُرْمَةِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَخَالْفَهُمَا الشَّافِعِيُّ وَأَخْمَدُ، فَقَالَا بِعَدَم وُجُوب الْكَقَارَةِ فِي غَيْرٍ الْجِمَاعِ الْمُحَلِي الْمُؤْمِنَ الْمُونِ مُنْ وَقْتِ الْحَاجِةِ لَا يَجْوزُ، وَأَيْضًا كَوْ التَّوْفِقُ وَلَا يَسْكُونُ وَلُولُ مَا الْمُنْ وَلِي اللْهِ التَّوْفِيقُ.

ثُمَّ إِنَّ الْكَفَّارَةَ تَكُونُ بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ أَفْضَلُ مِنَ الْكَفَّارَةِ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَوْ بِصِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ عَلَى التَّخْيِيرِ، وَعَمَلًا بِرِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ وَجُوبَ الْكَفَّارَةِ عَلَى التَّخْيِيرِ، وَعَمَلًا بِرِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ وَيُ وَجُوبَ الْكَفَّارَةِ عَلَى التَّخْيِيرِ، وَعَمَلًا بِرِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عِنْدَ مُسْلِمٍ: هُأَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْ إَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامٍ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ

سِتِينَ مِسْكِينًا» 165 وَقَدْ جَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ مَالِكًا لَا يَعْرِفُ إِلَّا الْإِطْعَامُ، وَلَا يَأْخُذَ بِالْعِتْقِ لَا بِالصِّيَامِ. وَجَعَلَهَا ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ مِنْ عِدَادِ الْمُعْضَلَاتِ الَّتِي لَا يُهْتَدَى إِلَى تَوْجِيهِهَا مَعَ مُصَادَمَةِ الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، وَعَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْن وَهْبِ، الْإِطْعَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنَ الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ. وَمِنَ الْمَالِكِيَّةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ: فَفِي وَقْتِ ضِيقِ الْعَيْشِ تَكُونُ بِالْإِطْعَامِ، وَفِي غَيْرِهَا تَكُونُ بِالْعِتْقِ أَوْ بِالصَّوْمِ، وَهَذَا صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ، غَيْرَ أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهَا عَلَى التَّرْتِيبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِي، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالْأَوْزَاعِي، وَالشَّافِعِي، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيّ عَيْكِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ هَلَكْتُ! فَقَالَ: مَا أَهْلَكَكَ؟ أَوْ مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ » وَفِي رِوَايَةٍ: « أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، فَسَكَتَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ أُتِيَ النَّبِيُّ عَيَا اللَّهِ عِرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، م وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ م قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ: أَعْلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا . يُرِيدُ

<sup>165-</sup> أخرجه مسلم: (1111)

الْحَرَّتَيْنِ، أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَيَيْكِ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ »166

مَسْأَلَةُ: مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فِي يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ، فَإِنَّ صَوْمَهُ صَحِيحٌ لَا يَبْطُلُ مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِي، وَابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، وَالْأَوْزَاعِي، وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَدَاوُدَ الظَّاهِرِي، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ أَخْذًا بِقَوْلِ النَّبِيّ عَيْكِيُّ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» 167 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَذَهَبَ مَالِكٌ وَشَيْخُهُ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ، وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ مَذْهَبِ مَالِكِ، وَاعْتَذَرَ لَهُ الدَّاوُدِيُّ بِقَوْلِهِ: لَعَلَّ مَالِكًا لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ، أَوْ بَلَغَهُ فَتَأَوَّلَهُ عَلَى رَفْعِ الْإِثْمِ، وَاعْتَذَرَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَنِ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدُ مُخَالِفٌ لِلْقَاعِدَةِ، وَهَذَا بَاطِلٌ مَرْدُودٌ، وَلَوْ فُتِحَ بَابُ رَدِّ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِمِثْل هَذَا لَمَا بَقِيَ مِنَ الْأَحَادِيثِ إِلَّا الْقَلِيلُ، وَلَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، وَحَكَى عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ التِّينِ عَنِ ابْنِ شَعْبَانَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولُ عَلَى صِيَامِ التَّطَوُّع، إِذْ لَمْ يَقَعْ فِيهِ تَعْيِينُ رَمَضَانَ، كَذَا قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ، وَهَذَا بَاطِلٌ مَرْدُودٌ أَيْضًا، لِأَنَّ كَلَامَ الشَّارِعِ إِذَا جَاءَ مُطْلَقًا وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى إِطْلَاقِهِ حَتَّى يَثْبُتَ

<sup>166-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر: (1936) ومسلم في كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه: (1111)

<sup>167-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1933) ومسلم برقم: (1155) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

مَا يَصْرِفُهُ عَنْ إِطْلَاقِهِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَصْرِفُهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَدْ وَرَدَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِي التَّصْرِيحُ بِذِكْر رَمَضَانَ: ﴿ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ » 168 تَفَرَّدَ بِهَا ابْنُ مَرْزُوقٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِي كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ ابْنَ خُزَيْمَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِي، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَاتِمِ الرَّازِي، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَنْصَارِي، وَإِنَّمَا تَفَرَّدَ بِهِ الْأَنْصَارِي، وَهُوَ ثِقَةٌ كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ انْفَرَدَ بِذِكْرِ إِسْقَاطِ الْقَضَاءِ فَقَطْ لَا بِتَعْيِينِ رَمَضَانَ، فَإِنَّ النَّسَائِي أَخْرَجَ الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ عَلِيّ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو بِلَفْظِ: ﴿ فِي الرَّجُلِ يَأْكُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَقَالَ: اللهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ »169 كَذَا فِي الْفَتْح، وَفِي لَفْظٍ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: « مَنْ أَكُلَ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ » وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ، لَكِنْ قَالَ: هُوَ صَالِحٌ لِلْمُتَابَعَةِ، فَأَقَلُ دَرَجَاتِ الْحَدِيثِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا فَيَصْلُحُ لِلْاحْتِجَاجِ، وَقَدْ وَقَعَ الْاحْتِجَاجُ فِي كَثِيرِ مِنَ الْمَسَائِلِ بِمَا هُوَ دُونَهُ فِي الْقُوَّةِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا إِفْتَاءُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ لَهُمْ مِنْهُ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَقَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: « وَمَا وَصَلَ مِنْ غَيْرِ الْفَمِ إِلَى الْحَلْقِ مِنْ أُذُنٍ، أَوْ أَنْفٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: « وَمَا وَصَلَ مِنْ غَيْرِ الْفَمِ إِلَى الْحَلْقِ مِنْ أُذُنٍ، أَوْ أَنْفٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ بَخُوْرًا، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ، وَمِثْلُهُ الْبَلْغَمُ الْمُمْكِنُ طَرْحُهُ، وَالْغَالِبُ

<sup>168-</sup> أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم: (1990) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده حسن.

<sup>169-</sup> أخرجه النسائي في الكبرى برقم: (3264)

مِنَ الْمَضْمَضَةِ وَالسِّوَاكِ. وَكُلُّ مَا وَصَلَ إِلَى الْمَعِدَةِ وَلَوْ بِالْحُقْنَةِ الْمَائِعَةِ، وَكَذَا مَنْ أَكُلَ بَعْدَ شَكِّهِ فِي الْفَجْرِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي جَمِيْعِ ذَلكَ كُلِّهِ إِلَّا الْقَضَاءُ. وَلَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فِي غَالِبِ مِنْ ذُبَابٍ، أَوْ غُبَارٍ طَرِيْقِ، أَوْ دَقِيْقِ، أَوْ كَيْل جِبْس لِصَانِعِهِ، وَلَا فِي حُقْنَةٍ مِنْ إِحْلِيْلِ، وَلَا فِي دُهْنِ جَائِفَةٍ. وَيَجُوْزُ لِلصَّائِمِ السِّوَاكُ جَمِيْعَ نَهَارِهِ، وَالْمَضْمَضَةُ لِلْعَطَش، وَالْإِصْبَاحُ بِالْجَنَابَةِ » وَكُلُّ مِنْ هَذِهِ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ إِلَّا الْقَضَاءُ، قُلْتُ: وَأَمَّا الْبَخُورُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُبْطِلُ الصِّيَامَ مُطْلَقًا، إِلَّا إِذَا تَعَمَّدَ الصَّائِمُ مَضْغَهُ وَوصَلَ إِلَى جَوْفِهِ، وَأَمَّا مُجَرَّدُ رَائِحَتُهُ أَوْ بُخَارُهُ، فَلَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ، وَأَمَّا الْبَلْغَمُ، أَي اللُّعَابَ الْمُخْتَلِطَ بِالْمُخَاطِ، فَلَا يُفْطِرُ إِلَّا إِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ فَمِهِ ثُمَّ أَعَادَهُ فَابْتَلَعَهُ، وَكَذَلِكَ مَا غَلَبَ الْمُتَوَضِّئَ أَوِ الْمُسْتَاكَ مِنَ الْمَاءِ فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ بِدُونِ قَصْدٍ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَا يُبْطِلُ صِيَامَهُ إِلَّا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيح الْمُخْتَارِ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَكُلَ بَعْدَ شَكِّهِ فِي الْفَجْرِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَمَنْ شَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ أَكُلَ وَشَرِبَ حَتَّى يَتَحَقَّقَ طُلُوعُهُ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْكِ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكُلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» 170 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَالْحَدِيثُ قَاعِدَةٌ كُلِيَّةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ فِي أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ بَقَاؤُهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ مَوْضِع، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>170-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: (137) ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث: (361)

وَأَمَّا الْحُقْنَةُ، فَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا لَا تُفْطِرُ، لِأَنَّ كُلَّ مَا يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ مِنْهَا إِنَّمَا يَصِلُ مِنْ غَيْرِ مُنْفِذٍ مُعْتَادٍ، مَعَ أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُ ذَلِكَ كُلِّهِ احْتِيَاطًا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ. مِنْ غَيْرِ مُنْفِذٍ مُعْتَادٍ، مَعَ أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُ ذَلِكَ كُلِّهِ احْتِيَاطًا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ. وَكَذَلِكَ لَا يَلْزُمُ الصَّائِمُ الْقَضَاءُ فِي غَلَبَةِ الذُّبَابِ وَتَسَلُّطِهِ عَلَيْهِ بِالدُّحُولِ فِي فَمِهِ حَتَى يَعْلَمُهُ، وَكَذَلِكَ غُبَارُ الطَّرِيقِ التَّائِرِ، وَمَا يَثُورُ إِلَيْهِ مِنْ غُبَارِ اللَّقِيقِ عِنْدَ الطَّحْنِ، وَمَا يَثُورُ إِلَيْهِ مِنْ غُبَارِ اللَّخِبْسِ عِنْدَ كَيْلِهِ، وَ(الْجِبْسُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ، وَهُوَ الْجَصُّ الَّذِي يُطْلَى الْجَبْسُ عِنْدَ كَيْلِهِ، وَ(الْجِبْسُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ، وَهُو الْجَمْنُ وَهُو تَقُبُ رَأْسِ اللَّيُونَ وَهُو تَقُلْ أَنْ مِنْ ذَلِكَ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ، لِكَوْنِهِ لَا النَّوْلُ، وَدُهْنِ (جَائِفَةٍ) وَهِي الْجُرْحُ مِنَ الطَّعْنَةِ يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ، وَاللهَ أَعْلَمُ.

وَيَجُوزُ لِلصَّائِمِ السِّوَاكُ وَالْمَضْمَضَةُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْمُبَالَغَةُ فِي ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ السِّوَاكُ وَالْمَضْمَضَةُ فِي الْاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا » 171 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَلِكَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ الْاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا » 171 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَأَمَّا الْإِصْبَاحُ بِالْجَنَابَةِ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَنْهُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

171- أخرجه أبو داود برقم: (142) عن لقيط بن صبرة رضى الله عنه.

## حُكْمُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعَةِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَالْحَامِلُ إِذَا خَافَتْ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا أَفْطَرَتْ وَلَمْ تُطِعِمْ، وَقَدْ قِيْلَ تُطْعِمُ، وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَلَمْ تَجِدْ مَنْ تَسْتَأْجِرُهُ لَعُ مَنْ تَسْتَأْجِرُهُ لَهُ أَوْ لَمْ يَقْبَلُ غَيْرَهَا أَفْطَرَتْ وَأَطْعَمَتْ.

وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ الْهَرِمُ يُطْعِمُ إِذَا أَفْطَرَ، وَمِثْلُهُ مَنْ فَرَّطَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ، وَالْإِطْعَامُ فِي هَذَا كُلِّهِ مُدُّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيْهِ.

### الشَّرْحُ

قَوْلُهُ: ﴿ وَالْحَامِلُ إِذَا خَافَتْ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا أَفْطَرَتْ وَلَمْ تُطْعِمْ، وَقَدْ قِيْلُ تُطْعِمُ، وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَلَمْ تَجِدْ مَنْ تَسْتَأْجِرُهُ لَهُ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَهَا أَفْطَرَتْ وَأَطْعَمَتْ ﴾ يَعْنِي أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ مَا فِي بَطْنِهَا غَيْرُهَا أَفْطَرَتْ وُأَطْعَمَتْ هَا أَفْطَرَتْ وُأَطْعَمَتْ هَا أَفْطَرَتْ وُأَطْعَمَتْ هَا أَفْطَرَتْ وُكَذَلِكَ الْحُكْمُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُرْضِعَةِ أَفْطَرَتْ ثُمَّ قَضَتْ مَا أَفْطَرَتْ وُلَا الْعُذْرِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُرْضِعَةِ إِنْ حَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ وَلَدِهَا، وَلَمْ تَجِدْ مَنْ تَسْتَأْجِرُهُ لِإِرْضَاعِهِ لَهَا، أَوْ وَجَدَتْ لَكِنِ امْتَنَعَ الْوَلَدُ عَنِ الْقَبُولِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ لَكِنِ امْتَنَعَ الْوَلَدُ عَنِ الْقَبُولِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ البقرة: (184 ) أَيْ يُطِيقُونَهُ بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ، فَإِنَّهُمْ إِنْ أَفْطَرُوا يُطْعِمُونَ عَنْ كُلِّ يَوْمِ الْمُؤْوِهُ مَسْكِينًا.

وَقَوْلُهُ: « وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ الْهَرِمُ يُطْعِمُ إِذَا أَفْطَرَ، وَمِثْلُهُ مَنْ فَرَّطَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ حَقَى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ، وَالْإِطْعَامُ فِي هَذَا كُلِّهِ مُدُّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيْهِ »

يَعْنِي أَنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ الَّذِي لَا يَسْتِطِيعُ الصِّيَامَ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ مِسْكِينًا بِقَدْرِ مُدِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِسْكِينًا بِقَدْرِ مُدِّ النَّبِيِ عَلَيْهِ، لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « رُخِصَ لِلشَّيْخِ الْكبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « رُخِصَ لِلشَّيْخِ الْكبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ » 172 وَصَحَحَهُ، وَفِيهِ إِشْعَارُ بِالرَّفِعِ، وَهَذَا مَذْهَبُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

وَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا أَوْ نَحْوَهُ مِنْ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ، وَلَمْ يَقْضِ حَتَّى دَحَلَ رَمَضَانُ آخَرُ، فَإِنَّهُ يَقْضِي وَيَلْزَمُهُ مَعَ الْقَضَاءِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيهِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِي، وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِطْعَامُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِي، وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُو مَرْوِيُّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِطْعَامُ إِلَّا إِذَا كَانَ قَلْمَا وَاللهُ أَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِطْعَامُ فَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ، إِذْ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>172-</sup> أخرجه الدارقطني في كتاب الصيام، باب الإفطار في رمضان لكبر: (6)

### مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِم

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَيُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ كَفُّ لِسَانِهِ، وَتَعْجِيْلُ قَضَاءِ مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الصَّوْمِ، وَتَتَابُعُهُ.

## الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يَكُفَّ لِسَانَهُ عَنِ التَّكَلُّمِ بِكُلِّ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ التَّكَلُّمُ بِهِ شَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْفَوَاحِشِ وَالْمُنْكَرَاتِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَحْتَاجُ اللهَ عَلَا مِنْ أَنْوَاعِ الْفَوَاحِشِ وَالْمُنْكَرَاتِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَحْتَاجُ إِلَى صِيَامِ الْفَاحِشِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » 173 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ أَنْ يُعَجِّلَ إِبْرَاءَ ذِمَّتِهِ بِالْإِتْيَانِ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الصِّيَامِ، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى تُدْرِكُهُ الْمَنِيَّةُ، فَلَا يَرْضَى أَنْ تُدْرِكَهُ وَهُوَ مُفَرِّطٌ فِي قَضَاءِ وَاجِبِهِ، بَلْ يُحَاوِلُ كُلَّ الْمُحَاوِلَةِ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِ بِحَيْثُ لَوْ أَدْرَكَتْهُ الْمَنِيَّةُ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِهِ جَمِيعًا يُحَاوِلُ كُلَّ الْمُحَاوِلَةِ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِ بِحَيْثُ لَوْ أَدْرَكَتْهُ الْمَنِيَّةُ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِهِ جَمِيعًا لَا يُكُونُ مِنْ عِدَادِ الْمُفَرِّطِينَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، لَا يَكُونُ مِنْ عِدَادِ الْمُفَرِّطِينَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّتَابُعُ فِي ذَلِكَ بِأَنْ يَقْضِيمَهُ مُتَتَابِعًا مُتَوَالِيًا بِدُونِ قَطْعِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>173-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1903) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

## الْأَيَّامُ الَّتِي يُسْتَحَبُّ صِيَامُهَا

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِ، وَصَوْمُ عَشْرِ فَال الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَيُسْتَحَبُ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِ، وَصَوْمُ عَشْرِ فَي الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمِ، وَرَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

### الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِّ، وَهُوَ تَاسِعُ ذِي الْحِجَّةِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَةً وَمُسْتَقْبِلَةً، وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَّةً » 174 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَصِيَامُ الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْقِ : « مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ - يَعْنِي الْأَيَّامَ الْعَشَرَ - قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا الرَّجُلُ خَرَجَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا الرَّجُلُ خَرَجَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا الرَّجُلُ خَرَجَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إلَّا الرَّجُلُ خَرَجَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ، ثُمَّ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إلَّا الرَّجُلُ خَرَجَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ، ثُمَّ اللهِ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ » 175 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَصِيَامُ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكَ عِنْدَمَا سُئِلَ: أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: « شَهْرُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَمُا سُئِلَ: أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: « شَهْرُ اللهِ اللهِ عَنْدَمُونَهُ الْمُحَرَّمَ » 176 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ.

وَأَمَّا شَهْرُ رَجَبٍ فَلَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي صِيَامِهِ، وَمُعْظَمُ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مَوْضُوعٌ لَا أَصْلَ لَهُ فَصْلُ زَائِدٌ عَلَى مَوْضُوعٌ لَا أَصْلَ لَهُ فَصْلُ زَائِدٌ عَلَى

<sup>174-</sup> أخرجه مسلم برقم: (1162) عن أبي قتادة رضي الله عنه.

<sup>175-</sup> أخرجه البخاري برقم: (969) عن ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>176-</sup> أخرجه ابن ماجه برقم: (1427) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

غَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ خُصُوصٍ، وَقَدِ اخْتُرِعَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مَكْذُوبَةٌ فِي فَصْلِ صِيَامِ رَجَبٍ، فَقَامَ حُرَّاسُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِكَشْفِ حَقَائِقِهَا وَالرَّدِ عَلَيْهَا، كَابْنِ فَقَامَ حُرَّاسُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِكَشْفِ حَقَائِقِهَا وَالرَّدِ عَلَيْهَا، كَابْنِ فَقَامَ حُرَّاسُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِكَشْفِ حَقَائِقِهَا وَالرَّدِ عَلَيْهَا، كَابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِي، صَنَّفَ فِي ذَلِكَ كِتَابَهُ: (تَبْيِينُ الْعَجَبِ بِمَا وَرَدَ فِي فَصْلِ رَجَبٍ) وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَمِمَّا يُسْتَحَبُّ مِنَ الصِّيَامِ صِيَامُ النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ شَعْبَانَ، لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « مَا رَأَيْتُ الرَّسُولَ عَلَيْهِ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ » 177 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

الْأَيَّامُ الْبِيضُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، لِحَدِيثِ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ، ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ » أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً أَيَّامِ الْبِيضِ، ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةً » 178 أَخْرَجَهُ النَّسَائِئُ.

وَغَيْرُ هَذِهِ مِنْ صِيَامِ التَّطَوُّعِ الَّتِي حَضَّ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ عَلَى مَطْلُوبِيَّتِهَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

177- أخرجه البخاري برقم: (1969) ومسلم برقم: (1156) عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>178-</sup> أخرجه النسائي برقم: (2421) عن أبي ذر الغفاري رضى الله عنه.

## الْأَيَّامُ الَّتِي يُكْرَهُ صِيَامُهَا

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَكُرِهَ مَالِكُ أَنْ تَكُوْنَ الْبِيْضُ لِفِرَارِهِ مِنَ التَّحْدِيْدِ، وَكُرِهَ مَالِكُ أَنْ تَكُوْنَ الْبِيْضُ لِفِرَارِهِ مِنَ التَّحْدِيْدِ، وَكُذَا كُرِهَ صِيَامَ سِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ مَحَافَةَ أَنْ يُلْحِقَهَا الْجَاهِلُ بِرَمَضَانَ.

### الشَّرْحُ

هَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى مُبَالَغَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ كَمَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي ابْتِعَادِ النَّاسِ عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْبِدَعِ فِي الدِّينِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْبِدَعِ فِي الدِّينِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْبِدَعِ فِي الدِّينِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرِ النَّبِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ التَّوْفِيقُ. عَنْهُ، بَلْ، هُوَ مُسْتَحَبُّ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأُمَّا صِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ فَهُوَ مَكْرُوهُ، وَذَلِكَ خَشْيَةَ أَنْ يَظُنَّ الْجُهَّالُ أَنَّهُ مِنْ مَنْ الْمُشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ صِيَامَ مَضَانَ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ صِيَامَ سِتَّةِ شَوَّالٍ مَشْرُوعٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ مُطْلَقًا، لِحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِي سِتَّةِ شَوَّالٍ مَشْرُوعٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ مُطْلَقًا، لِحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِي اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَلَيْ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَلَيْ قَالَ: هُو مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمُ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ اللهِ هِلَا اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

179- أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان (1164) وأحمد في الْمُسنَدِ، في مُسنَدِ أبي أيوب الأنصاري (23580) وأبو داود في كتاب الصيام، باب في صوم ستة أيام من شوال: (2433) والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال: (759) والنَّسَائِي في الْكُبْرى، في كتاب الصيام، باب صيام ستة أيام من شوال: (2860) وابن حُزَيْمَة في صحيحه في الصيام، باب صوم التطوع: (3634) وابن حُزَيْمَة في صحيحه

وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةِ عَبدِ الْعَزيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ »

وَفِي رِوَايَةِ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عِندَ عَبدِ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّالٍ، كُتِبَ لَهُ صِيَامُ السَّنةِ » يَقُولُ: لِكُلِّ يَوْمٍ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَبِهِ نَأْخُذُ.

وَفِي رِوَايةِ يَحْيَ بْنِ حَسَّانَ عِنْدَ النَّسَائِي فِي الْكُبْرَى: « صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرِ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرِيْنِ، فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ »

وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ قَاطِعٌ بِمَشْرُوعِيَّةِ صِيَامِ سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافعيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللهِ بْنُ الْمُبَارِيُّ صَاحِبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمَرَاقِي مِنَ الْحَنفيةِ، وَرَيْنُ الدِّينِ الطَّحْطَاوِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ الطَّحْطَاوِيَّةِ عَلَى الْمَرَاقِي عَنْ عَامَّةِ شُيُوخِ الْحَنفيةِ، وَزَيْنُ الدِّينِ الطَّحْطَاوِيُّ فِي حَاشِيتِهِ الطَّحْطَاوِيَّةِ عَلَى الْمَرَاقِي عَنْ عَامَّةِ شُيُوخِ الْحَنفيةِ، وَزَيْنُ الدِّينِ الطَّحْطَاوِيُّ فِي حَاشِيتِهِ الطَّحْطَاوِيَة عَلَى الْمَرَاقِي عَنْ عَامَّةِ شُيُوخِ الْحَنفيةِ، وَزَيْنُ الدِّينِ الْمُنْ نَعِيمِ الْحَنفي فِي البَحْرِ الرَّائِقِ عَنْ مُتَأَجِّرِيهِمْ، وَبِهِ قَالَ السَّرَحْسِيُّ كَمَا فِي الْفَتَاوِي الْمُنْ نَعْنَ اللَّهُ عَلَى السَّرَحْسِيُّ كَمَا فِي الْفَتَاوِي الْمُعْنِي ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَذْكُرُهُمْ. الْهِنْديَّةِ، وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْمُعْنِي ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَذُكُوهُمْ. وَهُو قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْمُالِكِيَّةِ، وَبِهِ جَزَمَ اللَّحَمِيُّ مِنْهُمْ فِي التَّبْصِرَةِ 180 وَفَاقًا لِلشَّافِعِي وَهُو قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْمُالِكِيَّةِ، وَبِهِ جَزَمَ اللَّحَمِيُّ مِنْهُمْ فِي التَّبْصِرَةِ 180 وَفَاقًا لِلشَّافِعِي وَأَحْمَا فِي الْمَالِكُ فَإِنَّمَا كُوهُ اتِصَالَهُ بِرَمَضَانَ خَشْيَةَ أَنْ يَظُنَّ الْجُهَّالُ أَنَّهُ مِنْهُ كَمَا

في الصوم، (2114) والبَيْهَقِيُّ في الْكُبْرى في الصيام، باب فضل صوم ستة أيام من شوال: (8692) والدَّارِمِّيُّ في الصيام: (1955) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ في الْمُصَنَّفِ: (7918) وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ في مُسْنَدِه: (595) والدَّارِمِّيُّ في الصيام: (238) وأبو دَاوُدَ الطَّيَالِسِّيُّ في مُسْنَدِه: (595) وَالطَّبَرَانِيُّ في الصَّغِيرِ: (238) وغير هؤلاء، والله أعلم.

<sup>-180 (</sup>التبصرة) ج: (2) ص: (815)

تَقَدَّمَ، وَلَمْ يُنْكِرْ مَشْرُوعِيَّتَهُ، بَلْ حَكَى أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ أَنَّ مُطَرِّف رَوَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُهَا، أَيْ السِّتَّةَ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ، وَقَدِ اعْتَذَرَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ فِي الْاسْتَذِكَارِ بِأَنَّهُ لَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ، ثُمَّ انْتَقَضَ كَلَامَهُ بِأَنَّهُ لَا يَظُنُّ أَنَّ مَالِكًا جَهِلَ الْحَدِيثَ، وَإِنَّمَا كَرهَ إِلْحَاقَهَا بِرَمَضَانَ خَشْيَةَ أَنْ يَعُدَّهُ الْجُهَّالُ وَأَهْلُ الْجَفَاءِ مِنْ فَرَائِضِ الصِّيَامِ مُضَافًا إِلَى رَمَضَانَ، قُلْتُ: والْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتْبَعَ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ قَدْ يُظُنُّ وُجُوبُهُ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ تَرْكَ كَثِيرٍ مِنَ السُّنَن الصَّحِيحَةِ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ شَرْحِ مُسْلِمٍ: وَإِذَا ثَبَتَتِ السُّنَّةُ لَا تُتْرَكُ لِتَرْكِ بَعْضِ النَّاسِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ أَوْ كُلِّهِمْ لَهَا، وَقَوْلُهُمْ: قَدْ يُظَنُّ وُجُوبُها يَنْتَقِضُ بِصَوْمِ عَرَفَةَ، وَعَاشُورَاءَ، وغَيْرِهِمَا مِنَ الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ. انْتَهَى كَلَامُهُ 181. وَكَرَّرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ 182 وَقَدْ أَفْرَدْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِالتَّصْنِيفِ، وَالْكِتَابُ: (الْحُجَجُ الدَّامِغَةُ عَلَى جَاحِد مَشْرُوعِيَّةِ صِيَامِ سِتَّةِ شَوَّالٍ) وَمَا ذَكَرْتُهُ لَكَ هُنَا مِنْ ضِمْنِ الْكِتَابِ، وَمَنْ أَرَادَ الزِّيَادَةِ فَلْيُطَالِعْهُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

186 – انظر (المنهاج شرح مسلم) ج: (4) ص: (186)

182 – انظر (المجموع شرح المهذب) ج: (6) ص: (376)

## مَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَيُكْرَهُ ذَوْقُ الْمِلْحِ لِلصَّائِمِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَمَجَّهُ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ مَكْرُوْهَةُ لِلصَّائِمِ، كَالْقُبْلَةِ، وَالْجَسَّةِ، وَالنَّظِ الْمُسْتَدَامِ، وَالْمُلَاعَبَةِ إِنْ عُلِمَتِ السَّلَامَةُ لِلصَّائِمِ، كَالْقُبْلَةِ، وَالْجَسَّةِ، وَالنَّظِ الْمُسْتَدَامِ، وَالْمُلَاعَبَةِ إِنْ عُلِمَتِ السَّلَامَةُ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ، مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ، وَإِنْ أَمْنَى فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ.

## الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ ذَوْقُ الْمِلْحِ أَوِ الطَّعَامِ لِإِدْرَاكِ طَعْمِهِ هَلْ يَحْتَاجُ إِلَى زِيَادَةِ شَيْءٍ أَمْ لَا، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، أَيْ إِنْ ذَاقَهُ ثُمَّ طَرَحَهُ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ شَيْءٌ مِنْ طَعْمِهِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، أَيْ لَا يَضُرُّ ذَلِكَ بِصِيَامِهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ جَمِيعُ مُقَدَّمَاتِ الْجِمَاعِ مِنَ الْقُبْلَةِ، وَاللَّمْسِ، وَإِدَامَةِ النَّظَرِ عَلَى وَجُهِ الشَّهْوَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُلَاعَبَاتِ النِّكَاحِيَّةِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الصَّائِمُ يَمْلِكُ شَهْوَتَهُ، وَإِلَّا فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِنْ حَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مِنْ ذَلِكَ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ دُونَ الْكَفَّارَةِ، وَأَمَّا إِذَا حَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ مَعًا، وَذَلِكَ أَنَّ الْكَفَّارَةِ، وَأَمَّا إِذَا حَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ مَعًا، وَذَلِكَ أَنَّ الْكَفَّارَةِ، وَأَمَّا إِذَا حَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ مَعًا، وَذَلِكَ أَنَّ تَعَمُّدَ إِخْرَاجِ الْمَنِيِّ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ مِنْ وَسَائِلِهِ الْاعْتِيَادِيَّةِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مُوجِبُ لِلْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ، وَهُو أَمْرُ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: لَا يَبْطُلُ الصِيّامُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا وَالْكَفَّارَةِ، وَهُو أَمْرٌ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: لَا يَبْطُلُ الصِيّامُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا أَنْزَلَ بِالْجِمَاع، وَالتَّحْقِيقُ الْأَوْلُ، وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيقُ.

## مَشْرُوعِيَّةُ قِيَامِ رَمَضَانَ

قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَقِيَامُ رَمَضَانَ مُسْتَحَبُّ مُرَغَّبُ فِيْهِ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ: « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » اللهِ عَلَيْ: « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » وَيُسْتَحَبُ الْإِنْفِرَادُ بِهِ إِنْ لَمْ تُعَطَّلِ الْمَسَاجِدُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

### الشَّرْحُ

يَعْنِي أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ مُسْتَحَبُّ مُرَغَّبُ فِيهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » 183 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقِيَامُ رَمَضَانَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ أَوْ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً مَعَ الْوِتْرِ، أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَعَ الْوِتْرِ، إِثْرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ، وَهِي الَّتِي تُسَمَّى التَّرَاوِيحَ، وَتُسَمَّى أَيْضًا تَهَجُّدَ الْوِتْرِ، إِثْرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ، وَهِي الَّتِي تُسَمَّى التَّرَاوِيحَ، وَتُسَمَّى أَيْضًا تَهَجُّدَ إِذَا أُجِّرَتْ حَتَّى يُؤْخَذَ قِسْطُ مِنَ النَّوْمِ وَالرَّاحَةِ، ثُمَّ تُصَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، لِأَنَّ التَّهَجُّدَ يُطْلَقُ عَلَى الصَّلَاةِ فِي أَثْنَاءِ اللَّيْلِ بَعْدَ الْاسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ، وَقَدْ سَبَقَ لَكَ الْكَلَامُ عَنِ يُطْلَقُ عَلَى الصَّلَاةِ فِي أَثْنَاءِ اللَّيْلِ بَعْدَ الْاسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ، وَقَدْ سَبَقَ لَكَ الْكَلَامُ عَنِ يُطْلَقُ عَلَى الصَّلَاةِ، وَبَيَانُ عَدَدِ رَكَعَاتِهَا عَلَى اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ، وَبَيَانُ عَدَدِ رَكَعَاتِهَا عَلَى اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ، وَبَيَانُ مَدُوبَاتِ الصَّلَاةِ، وَبَيَانُ عَدَدِ رَكَعَاتِهَا عَلَى اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ، وَبَيَانُ مَشُرُوعِيَّتِهَا، وَلَا حَاجَةَ فِي الْإِعَادَةِ هُنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُحَفِّفَهَا مُرَاعَاةً لِأَحْوَالِ مَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمُقْتَدِينَ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُحَفِّفَهَا مُرَاعَاةً لِأَحْوَالِ مَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمُقْتَدِينَ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْ فَاللَّهِ عَلَيْ فَالْكَبِيرَ » 184 عَلَيْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ، وَالْكَبِيرَ » 184 عَلَيْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ، وَالْكَبِيرَ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>183-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1901) ومسلم برقم: (759) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>184-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (795) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

فَإِنْ كَانَ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى صَلَاةِ الْفَرْضِ الَّتِي هِيَ وَاجِبَةٌ، فَكَيْفَ بِالنَّافِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، لَكِنْ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْيَوْمَ لَا يُطَبِّقُونَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ، فَتَجِدُ مُعْظَمَهُمْ يُطُوِّلُونَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ بِتِلَاوَةِ الطِّوَالِ مِنَ السُّورِ، وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِحِكْمَةِ الشَّارِعِ، وَبِجَانِبٍ عَلَى الْمَأْمُومِينَ بِتِلَاوَةِ الطِّوالِ مِنَ السُّورِ، وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِحِكْمَةِ الشَّارِعِ، وَبِجَانِبٍ عَلَى الْمَأْمُومِينَ بِتِلَاوَةِ الطِّوالِ مِنَ السُّورِ، وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِحِكْمَةِ الشَّارِعِ، وَبِجَانِبِ آخَرَ تَجِدُ بَعْضُهُمْ يَنْقُرُونَ نَقْرَ الْغُرَابِ بِحَيْثُ يُخِلُّونَ فِيهَا بِالْخُشُوعِ وَالطُّمَأْنِينَةِ، وَيَعْرَ الْغُرَابِ بِحَيْثُ يُخِلُونَ فِيهَا بِالْخُشُوعِ وَالطُّمَأْنِينَةِ، وَيَعْرَ أَوْسَطُهَا، وَاللهُ وَيَعْرَ مِنْهَا فِي دُقَيِّقَاتٍ، وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بِشَيْءٍ، بَلْ، وَحَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الْقَوْلُ بِاسْتِحْبَابِ صَلَاتِهَا عَلَى حِدَةٍ بِأَنْ يُصَلِّيهَا الْمَرْءُ مُنْفَرِدًا فِي بَيْتِهِ دُونَ الْجَمَاعَةِ، فَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ بِشَرْطِ أَنْ لَا تُعَطَّلُ الْمَسَاحِدُ، وَأَنْ يَنْشِطَ لِفِعْلِهَا فِي بَيْتِهِ، وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ آفَاقِي بِالْحَرَمَيْنِ، وَإِلَّا فَالْمَسْجِدُ أَفْضَلُ، قُلْتُ: وَلَا لِفِعْلِهَا فِي بَيْتِهِ، وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ آفَاقِي بِالْحَرَمَيْنِ، وَإِلَّا فَالْمَسْجِدُ أَفْضَلُ، وَهُو مَذْهَبُ عَاجَةَ لِهَذِهِ التَّقْيِيدَاتِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ صَلَاتَهَا فِي الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ، وَهُو مَذْهَبُ الْأَئِمَةِ الثَّلَاثَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، لِأَنَّ النَّبِيَ اللَّيْمَةِ الثَّلاثَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، لِأَنَّ النَّبِيَ اللَّوْلِ عَلَيْهِ الثَّلَاثِةِ الرَّابِعَةِ خَشْيَةَ أَنْ تُفْتَرَضَ لَهُمْ فَيَعْجِرُوا عَلَى اللَّيْكَةِ الرَّابِعَةِ خَشْيَةً أَنْ تُفْتَرَضَ لَهُمْ فَيَعْجِرُوا عَلَى عَنْهُ الْأَمْرَ عَلَى أَصْلِهِ الْأَوَّلِ بَعْدَ زَوَالِ عِلَّةِ التَّرْكِ عَلَى أَعْلَمُ وَأَعْلَمُ وَأَعْمَ إِمَامِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

الْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى التَّمَامِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْحَلْقِ كُلِّهِمْ، وَصَحْبِهِ النَّيِرِينَ، وَمَنْ سَلَكَ نَهْجَهُمْ نَبِيّنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلِي إللهِ الْأَكْرَمِينَ، وَصَحْبِهِ النَّيِرِينَ، وَمَنْ سَلَكَ نَهْجَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْفَوْزِ وَالْفَلَاحِ.

الْمُؤَلِّفُ أَبُو زَكَرِيَّا الرِّغَاسِيُّ - 1445هـ - 2024م.

## مِنْ أَهَمِّ الْمَرَاجِعِ

### 1- القرآن العظيم الكريم.

#### كتب التفسير

#### 2- جامع البيان في تأويل آي القرآن.

أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري - تحقيق د عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار الهجر للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى: (1422) ه.

### 3- الجامع لأحكام القرآن.

أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي - دار الحديث القاهرة.

#### 4- المحرر الوجيز.

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الأندلسي - تحقيق عبد السلام عبد الشافي - تخ: 1422هـ. السلام عبد الشافي - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1422هـ.

### 5- تفسير القرآن العظيم.

أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى - تحقيق طه عبد الرؤوف - دار الاعتصام.

#### 6- فتح القدير.

محمد بن علي بن محمد الشوكاني - دار ابن كثير - الطبعة الأولى - تخ: 1414هـ.

#### 7- روح المعاني.

شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي - تحقيق على عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1415هـ.

#### 8- التحرير والتنوير.

محمد بن الطاهر بن محمد عاشور التونسي - الدار التونسية.

#### 9- أضواء البيان.

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

#### متون الحديث

### 10- صحيح البخاري.

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري - دار الفجر للتراث - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.

#### 11- صحيح مسلم.

أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري - دار الفجر - الطبعة الثانية، تخ: 1434هـ.

### 12- سنن أبي داود.

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني الأزدي - دار ابن الهيثم.

#### 13- سنن الترمذي.

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ـ دار الفجر للتراث ـ الطبعة الثانية ـ تخ: 1434هـ.

### 14- سنن النسائي المجتبي.

أحمد بن شعيب النسائي - المكتبة التوفيقية - الطبعة الثانية - تخ: 2014م

#### 15- سنن النسائي الكبرى.

المؤلف السابق - تحقيق حسن عبد المنعم سلبي - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - تخ: 1421هـ

### 16- سنن ابن ماجه.

أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربي.

#### 17- موطأ الإمام مالك.

أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الحميري المدني - شركة القدس القاهرة.

#### 18- سنن الدارمي.

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بحرام الدارمي - تحقيق حسين سليم أسد الداراني - دار المغنى - الطبعة الأولى - تخ: 1412هـ.

#### 19- سنن الدارقطني.

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني - تحقيق شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - تخ: 1424ه.

#### 20- السنن الكبرى.

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني البيهقي - تحقيق محمد عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - الطبعة الثالثة - تخ: 1424هـ

#### 21- المستدرك على الصحيحين.

أبو عبد الله الحاكم بن محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري - تحقيق مصطفى عبد الله الحاكم بن محمد بن عبد الطبعة الأولى - تخ: 1411هـ.

#### 22- صحيح ابن حبان.

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي - تحقيق شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - تخ: 1408ه.

### 23- صحيح ابن خزيمة.

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري - المكتب الإسلامي.

### 24- المعجم الكبير.

أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني - تحقيق حمدي بن عبد المجيد، مكتبة ابن تيمية - الطبعة الثانية.

### 25- مسند الإمام أحمد.

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني - تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - تخ: 1421ه.

### 26- مسند ابن أبي شيبة.

أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة العبسي - تحقيق عادل يوسف العزاري - دار الوطن رياض - الطبعة الأولى - تخ: 1997م.

### 27- مسند أبي يعلى.

أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي - تحقيق حسن سليم أسد - دار المأمون للتراث - الطبعة الأولى - تخ: 1404هـ.

#### 28- مسند البزار.

أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار -تحقيق محفوظ الرحمن زين الله - مكتبة العلوم والحكم - الطبعة الأولى - تخ: 2009م.

### 29- مصنف عبد الرزاق.

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - المكتب الإسلامي - الطبعة الثانية - تخ: 1403هـ.

### 30- مصنف ابن أبي شيبة.

أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة العبسي - تحقيق كمال يوسف الحوت - مكتبة الرشد الرياض - الطبعة الأولى - تخ: 1409هـ.

#### 31- شرح السنة.

محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي - تحقيق شعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي - الطبعة الثانية - تخ: 1403هـ.

### 32- شرح معاني الآثار.

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي - تحقيق محمد زهري النجار، عالم الكتب - الطبعة الأولى - تخ: 1414ه.

### 33- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي - تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني - دار المعرفة بيروت لبنان.

## شروح الحديث شروح صحيح البخاري

### 34- فتح الباري.

الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني - دار مصر للطباعة - الطبعة الأولى - تخ: 1421ه.

### 35- التوضيح لشرح الجامع الصحيح.

سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن الملقن – دار النوادر دمشق، الطبعة الأولى – تخ: 1429هـ.

#### 36- عمدة القاري.

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي الشهير ببدر الدين العيني - دار إحياء التراث العربي.

### 37- شرح صحيح البخاري لابن بطال.

أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال - تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد السعودية - الطبعة الثانية - تخ: 1423هـ.

#### 38- إرشاد الساري.

أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني – المطبعة الكبرى الأميرية – الطبعة السابعة – تخ: 1323هـ.

#### 39- الكواكب الدراري.

محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني – دار إحياء التراث العربي – الطبعة الأولى، تخ: 1356هـ.

### 40- المتواري على أبواب البخاري.

القاضي أبو العباس ناصر الدين أحمد بن محمد الجذامي الإسكندراني الشهير بالزين بن المنير - تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد - مكتبة المعلا. الكويت.

### شروح صحيح مسلم

### 41- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.

أبو زكريا يحي بن شرف النووي - مؤسسة المختار - الطبعة الأولى - تخ: 2001م.

#### -42 المفهم.

أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي. دار ابن كثير - الطبعة الأولى - تخ: 1417هـ.

### 43- إكمال المعلم بفوائد مسلم.

القاضي عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي - تحقيق د يحي إسماعيل - دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى - تخ: 1419هـ.

### شروح سنن أبي داود

#### 44- عون المعبود.

محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر شرف الحق العظيم آبادي - دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية - تخ: 1415هـ.

#### 45 معالم السنن.

أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي - المطبعة العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1351ه.

### 46- شرح بدر الدين العيني على أبي داود.

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الغيتابي الشهير ببدر الدين العيني، تحقيق أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصري – مكتبة الرشد الرياض – الطبعة الأولى، تخ: 1420هـ.

### شروح سنن الترمذي

#### 47- عارضة الأحوذي.

القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي - دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

### 48 تحفة الأحوذي.

أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري - دار الكتب العلمية.

### 49 العرف الشذي.

محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري - دار التراث العربي - الطبعة الأولى، تخ: 1425هـ.

### 50- الكوكب الدري على جامع الترمذي.

رشيد أحمد الكنكوهي - تحقيق محمد زكريا بن محمد الكندهلوي. لجنة العلماء لكهنؤ الهند - تخ: 1395هـ.

### شرح سنن النسائي

51- ذخيرة العقبي.

محمد بن علي بن آدم الإثيوبي الولَّولي - دار المعراج الدولية - الطبعة الأولى، 1416هـ.

### شرح سنن ابن ماجه

### 52- الإعلام بسنته عليه السلام.

أبو عبد الله علاء الدين مُغَلْطَاي بن قَلِيج بن عبد الله البكجري المصري الحكري، تحقيق عامل عويضة – مكتبة نزار مصطفى الباز – الطبعة الأولى – تخ: 1419هـ.

### شروح موطأ مالك

### 53- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.

أبو عمر الحافظ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي - تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي - وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية.

#### 54- الاستذكار.

المؤلف السابق - تحقيق سالم محمد عطاء - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى، تخ: 1421هـ.

#### 55- المنتقى.

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي - مطبعة السعادة - الطبعة الأولى، تخ: 1332هـ.

#### -56 القبس.

القاضي أبو بكر بن عبد الله بن العربي - تحقيق د محمد عبد الله ولد كريم - دار الغرب الإسلامي - الطبعة الأولى - تخ: 1992م.

### شروح بلوغ المرام

### 57 سبل السلام.

محمد بن إسماعيل أمير الصنعاني - دار الفجر - الطبعة الثانية - تخ: 1424هـ.

#### 58- توضيح الأحكام.

أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام . مكتبة الأسدي . الطبعة الخامسة . تخ: 1423هـ.

### شروح عمدة الأحكام

### 59- إحكام الأحكام.

أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد القشيري - مطبعة السنة المحمدية.

### 60- رياض الأفهام.

أبو حفص عمر بن علي بن سالم اللخمي تاج الدين الفاكهاني المالكي - تحقيق نور الدين طالب دار النوادر - الطبعة (1) (1431)

### 61- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام.

سراج الدين أبو حفص عمر بن على بن أحمد بن الملقن

#### 62-كشف اللثام.

شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الطبعة الأولى: (1428)

#### 63- تيسير العلام.

أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن إبراهيم آل بسام - دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية: (2006)

### شروح كتب الحديث الأخرى

### 64- نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار.

محمد بن علي بن محمد الشوكاني - تحقيق عصام الدين الصبابطي - دار الحديث، الطبعة الأولى - تخ: 1413هـ.

### 65- طرح التثريب.

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الحافظ العراقي - المطبعة المصرية القديمة.

### 66- فيض القدير شرح الجامع الصغير.

زين الدين محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي – المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الأولى – تخ: 1356هـ.

### 67- جامع العلوم والحكم.

زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي - تحقيق حامد محمد الطاهر - دار الفجر - الطبعة الأولى - تخ: 1423هـ.

### كتب التخريج وغيرها

#### 68- نصب الراية.

جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحافظ الزيلعي - تحقيق محمد عوامة - مؤسسة الريان بيروت - الطبعة الأولى - تخ: 1418ه.

#### 69- التلخيص الحبير.

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1419هـ.

### 70- مختصر خلافيات البيهقي.

أبو العباس أحمد بن فرح بن أحمد الإشبيلي - تحقيق ذياب عبد الكريم ذياب - مكتبة الرشد - الطبعة الأولى - تخ: 1416هـ.

#### 71- البدر المنير.

سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري - تحقيق مصطفى أبو الغيط - دار الهجرة - الطبعة الأولى - تخ: 1425هـ.

#### 72- لسان الميزان.

للمؤلف السابق ـ مؤسسة الأعلمي ـ ط (1) 1390هـ.

#### 73- ميزان الاعتدال.

للحافظ شمس الدين محمد بن عثمان بن قايماز التركماني الدمشقي الذهبي - دار المعرفة، ط (1) 1382ه.

### الكتب الفقهية

#### الكتب الفقهية للمالكية

### 74- المدونة الكبرى.

رواية عبد السلام بن سعيد سحنون التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك رحمه الله - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1415هـ.

#### 75- الكافي في فقه أهل المدينة.

أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري - تحقيق محمد أحيد - مكتبة الرياض الحديثية، الطبعة الثانية - تخ: 1400هـ.

#### 76- البيان والتحصيل.

أبو الوليد محمد بن رشد الجد - تحقيق د محمد حجي - دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية - تخ: 1408هـ.

#### 77 - المقدمات المهدات.

المؤلف السابق . تحقيق د محمد حجي . دار الغرب الإسلامي . الطبعة الأولى . تخ: 1408م.

#### 78- بداية المجتهد ونماية المقتصد.

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد الأندلسي - دار الفكر للنشر والتوزيع.

### 79- الإشراف على نكت مسائل الكلاف.

أبو محمد القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي – دار ابن حزم – الطبعة الأولى، تخ: 1420هـ.

### 80- التلقين في الفقه المالكي.

المؤلف السابق \_ تحقيق أبي أويس - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1425هـ. 81- الذخيرة.

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القَرافي - دار الغرب الإسلامي - الطبعة الأولى - تخ: 1994هـ.

#### 82 - التبصرة.

أبو الحسن علي بن محمد اللخمي - تحقيق د أحمد عبد الكريم - وزارة الأوقاف، الطبعة الأولى - تخ: 1432هـ.

#### 83- مختصر ابن عرفة.

أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي - تحقيق د حافظ عبد الرحمن، مؤسسة خلف أحمد الخبتور - الطبعة الأولى - تخ: 1435هـ.

### 84- التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب.

خليل بن إسحاق بن موسى الجندي - تحقيق د أحمد بن عبد الكريم - مركز نجيبويه، الطبعة الأولى.

### 85- المدخل.

أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الشهير بابن الحجاج ـ دار التراث.

### 86- الشامل في فقه الإمام مالك.

أبو البقاء بمرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدمياطي - مركز نجيبويه - الطبعة الأولى، تخ: 1429هـ.

### 87- الدر الثمين والمورد المعين.

محمد بن أحمد ميارة - تحقيق عبد الله المنشاوي - دار الحديث - تخ: 1429هـ.

### شروح الرسالة القيروانية

#### 88- شرح الرسالة.

القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي – دار ابن حزم – الطبعة الأولى، تخ: 1428هـ.

### 89- الفواكه الدواني.

أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي - دار الفكر.

### شروح مختصر خليل

### 90- الشرح الكبير.

أبو البركات أحمد بن محمد العدوي الدردير - دار الفكر.

#### 91- مواهب الجليل.

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي - دار الفكر - الطبعة الثالثة، تخ: 1412هـ.

### 92- التاج والإكليل.

أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1416ه.

93- شرح الخرشي - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي - دار الفكر.

### شروح مختصر الأخضري

94- عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان.

أبو محمد عبد اللطيف بن المسيح المرداسي - دار الفكر بيروت لبنان.

### 95- منح العلي.

محمد بن محمد بن سالم المجلسي الشنقيطي - الناشر: محمد محفوظ بن أحمد، الطبعة الأولى - تخ: 1426هـ.

### 96- المسك الأذفري.

المختار بن العربي مؤمن الجزائري الشنقيطي - دار التيسير - الطبعة الأولى - تخ: 1436هـ.

#### الكتب الفقهية للحنفية

97- الهداية في شرح بداية المبتدي.

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني - دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.

#### 98- المبسوط.

أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني - إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، تحقيق أبو الوفا الأفغاني.

#### 99- حاشية ابن عابدين.

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي - دار الفكر - الطبعة الثانية - تخ: 1412هـ.

#### الكتب الفقهية للشافعية

-100 الأم.

أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - دار المعرفة بيروت لبنان.

-101 المجموع شرح المهذب - أبو زكريا يحى بن شرف النووي - دار الفكر.

102- دقائق المنهاج - المؤلف السابق - تحقيق إياد أحمد الغوج، دار ابن حزم.

103- شرح البهجة الوردية - العلامة أبو يحى زكريا بن محمد الأنصاري.

#### الكتب الفقهية للحنابلة

#### -104 المغني.

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجمَّاعِيلي المقدسي - مكتبة القاهرة. 105-كشاف القناع.

منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي - دار الكتب العلمية.

### 106- العدة شرح العمدة.

عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي - مؤسسة الرسالة - تحقيق معالي د عبد الله بن عبد المحسن التركي - الطبعة الأولى - تخ: 1427ه.

### 107- الشرح الممتع على زاد المستقنع.

فضيلة الشيخ محمد بن صالح آل عثيمين - دار ابن الجوزي - الطبعة الأولى - تخ: 1422هـ.

### الكتب الفقهية العامة

#### 108- المحلى بالآثار.

أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ـ دار الفكر.

### 109- مراتب الإجماع.

المؤلف السابق - دار الكتب العلمية.

### 110- الإجماع.

أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري - تحقيق فؤاد عبد المنعم - دار السلم - الطبعة الأولى - تخ: 1425هـ.

### 111- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار.

محمد بن على الشوكاني - دار ابن حزم - الطبعة الأولى.

### 112- الروضة الندية.

أبو الطيب محمد صديق خان القنوجي - دار المعرفة.

### 113- الصلاة وأحكام تاركها.

الحافظ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية - مكتبة الثقافة.

114- الفقه على المذاهب الأربعة.

عبد الرحمن بن محمد بن عوض الجزيري - دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية، تخ: 1424هـ.

#### 115- فقه السنة.

محمد السيد السابق - دار الحديث - الطبعة الحادية والعشرون - تخ: 1430هـ. 116- صفة الصلاة.

محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الطبعة الثالثة - تخ: 1424هـ.

117- القول المبين في أخطاء المصلين.

مشهور حسن آل سلمان - دار ابن القيم - الطبعة الرابعة - تخ: 1417هـ.

118- موسوعة الفقه الإسلامي.

محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري - بيت الأفكار الدولية - الطبعة الأولى، تخ: 1420هـ.

### 119- الاختيارات الفقهية لابن تيمية.

جمع سامي محمد بن جاد الله - العالم الفوائد - الطبعة الأولى - تخ: 1435هـ.

120- تنقيح التحقيق.

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي - تحقيق مصطفى أبو الغيط - دار الوطن الرياض - الطبعة الأولى - تخ: 1421هـ.

#### كتاب السيرة والتراجم

### 121- ترتيب المدارك وتقريب المسالك.

أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي - مطبعة الفضال - الطبعة الأولى.

### كتب الأصول والقواعد

### 122- الإحكام في أصول الأحكام.

أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي - دار الآفاق الجديدة.

### 123- الإحكام في أصول الأحكام.

أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي الآمدي - تحقيق عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي.

### كتاب الفتاوي

### 124- مجموع الفتاوي لابن تيمية.

جمع عبد الرحمن بن محمد قاسم النجدي – دار الكتب العلمية – الطبعة الأولى، تخ: 1408هـ.

### الكتب الأخرى

### 125- إعلام الموقعين.

شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية - تحقيق محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1411هـ.

126- زاد المعاد في هدي خير العباد.

المؤلف السابق ـ دار المنار ـ الطبعة الأولى.

127- بدائع الفوائد.

المؤلف السابق - دار الكتاب العربي.

128- جلاء الأفهام.

المؤلف السابق - تحقيق شعيب الأرنؤوط - دار العروبة الكويت - الطبعة الأولى، تخ: 1406هـ.

129- الخصائص الكبرى.

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - دار الكتب العلمية.

130- حكم تارك الصلاة.

محمد ناصر الدين الألباني - دار الجلالين الرياض.

131- إحياء علوم الدين.

أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي - دار المعرفة - الطبعة الأولى، تخ: 1426هـ.

132- نوادر الأصول.

محمد بن علي بن الحسن بن بشر الشهير بالحكيم الترمذي - تحقيق عبد الرحمن عميرة - دار الجيل بيروت لبنان.

133- تيسير العزيز الحميد.

سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي - مكتبة الرياض الحديثية.

### 134- شرح العقيدة الطحاوية.

محمد بن علاء الدين بن محمد بن أبي العز الحنفي – مكتبة الهدي المحمدي – الطبعة الأولى – تخ: 1435هـ.

#### كتب اللغة والغريب

#### 135- تهذيب اللغة.

أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي ـ دار إحياء التراث العربي ـ الطبعة الأولى: (2001) أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي ـ دار إحياء التراث العربي ـ الطبعة الأولى: (2001)

أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي - تحقيق رمزي منير بعكي - دار العلم للملايين - الطبعة الأولى: (1987)

### 137- المحكم والمحيط الأعظم.

أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى: (1421)

#### 138- أساس البلاغة.

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله الزمخشري - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى: (1419)

#### 139- لسان العرب.

محمد بن مكرم بن علي بن منظور الإفريقي ـ دار صادر بيروت ـ الطبعة الثالثة ـ تخ: 1414هـ.

### 140- تاج العروس.

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي - تحقيق جمع من المحققين - دار الهداية.

141- مقاييس اللغة.

أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ـ تحقيق عبد السلام محمد هارون ـ دار الفكر.

142- القاموس المحيط.

مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز آبادي – شركة القدس – الطبعة الأولى – تخ: 1430هـ.

### 143- مختار الصحاح.

زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - المكتبة العصرية، الطبعة الخامسة - تخ: 1420هـ.

144- فقه اللغة وسر العربية.

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ـ إحياء التراث العربي ـ الطبعة الأولى ـ تخ: 1422هـ.

145- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.

أبو العباس أحمد بن محمد بن على الحموي - المكتبة العلمية.

146- المعجم الوسيط.

د إبراهيم أنيس وآخرون - الطبعة الثانية - تخ: 1392هـ.

147- القاموس المنجد.

شهاب الدين أبو عمرو - دار الفكر - الطبعة الأولى - تخ: 1420هـ.

### 148- النهاية في غريب الحديث والأثر.

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير - تحقيق طاهر أحمد الزاوي - المكتبة العلمية.

#### 149- المفردات في غريب القرآن.

أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني - المكتبة التوفيقية - الطبعة الثالثة: (2013)

### كتب المؤلف

150- الفتوحات الرحمانية بشرح عمدة الأحكام - للمؤلف أبي زكريا الرغاسي.

151- القول الموجز المفيد على تلخيص الدرر البهية

للمؤلف أبي زكريا الرغاسي.

152- الكوكب الدري شرح مختصر الأخضري.

للمؤلف أبي زكريا الرغاسي.

153- الكواكب الوميضية شرح المقدمة العقدية لرسالة ابن أبي زيد القيرواني.

للمؤلف أبي زكريا الرغاسي.

154- تقريب المقاصد بشرح مختصر الأخضري.

للمؤلف أبي زكريا الرغاسي

# فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ

| 2  | مقدمة الشارحمقدمة الشارح                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | تَرْجَمَةٌ مُخْتَصَرَةٌ لِلْعَلَّامَةِ الْعَشْمَاوِي                        |
| 7  | مُقَدِّمَةُ صِاحِبِ المتنمُقَدِّمَةُ صِاحِبِ المتن                          |
| 12 | بَابُ نَوَاقِضِ الوُّضُوْءِ                                                 |
| 23 | فصل في الأشياء التي لا تنقض الوضوء                                          |
| 27 | بَابُ أَقْسَامِ المِيَاهِ التي يَجُوْزُ مِنْهَا الوُضُوْءُ                  |
| 31 | باب فرائض الوضوء                                                            |
|    | سنن الوضوء                                                                  |
|    | فضائل الوضوء                                                                |
|    | باب فرائض الغسل، وسننه، وفضائله                                             |
|    | باب التيمم                                                                  |
| 53 | باب شروط الصلاة                                                             |
| 61 | بَابُ فَرَائِضِ الصَّلاَةِ، وَسُنَنِهَا، وَفَضَائِلِهَا، وَمَكْرُوْهَاتِهَا |
| 65 | سنن الصلاة                                                                  |

| 68 | فضائل الصلاة                                   |
|----|------------------------------------------------|
|    | فصل في القنوت                                  |
|    | فصل في التشهد                                  |
|    | الصلاة على النبي عَلِيلِيُّ والدعاء عقب التشهد |
|    | مكروهات الصلاة                                 |
|    | السنن الرواتب وغيرها                           |
|    | باب مفسدات الصلاة                              |
|    | باب سجود السهو                                 |
|    | باب في الإمامة                                 |
|    | شروط المأموم، ومن يستحب تقديمهم في الإمامة     |
|    | باب صلاة الجمعة                                |
|    | أركان الجمعةأركان                              |
|    | فصل في آداب الجمعة                             |
|    | الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة               |
|    | تحريم السفر عند الزوال يوم الجمعة              |
|    | تحريم البيع والشراء عند أذان الجمعة وغير ذلك   |

| 156 | باب صلاة الجنازة                                         |
|-----|----------------------------------------------------------|
|     | بَعْضُ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ |
| 161 | الأدعية للميت                                            |
| 166 | حكم من أدرك جنازة ولم يعلم أذكر هي أم أنثي.              |
|     | الدعاء للطفل                                             |
|     | باب في الصيام                                            |
|     | شروط صحة الصوم                                           |
|     | مبطلات الصيام وغيرها                                     |
|     | حكم الحامل والمرضعة والشيخ الكبير                        |
|     | ما يستحب للصائم                                          |
|     | الأيام التي يستحب صيامها                                 |
|     | الأيام التي يكره صيامها                                  |
| 198 | ما يكره للصائم                                           |
| 199 | مشروعية قيام رمضان                                       |
| 201 | من أهم المراجع                                           |